# فنيات الإرشاد النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم

الأستاذ الدكتور **صالح حسن الداهري** 

> جامعة العلوم الإسلامية العالمية كلية العلوم التربوية قسم الإرشاد والصحة النفسية











# فنيات الإرشاد النفسي لاوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم

# فنيات الإرشاد النفسي لنوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم

تاليف الأستاذ اللكتور صالح حسس اللاهسري جامعة العاور الإسلامية العالمية كلية العاور التربوية قسر الارشاد والصحة النفسية

> الطبعة الأولى 2015م – 1436هـ



## رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2014/4/1511)

371.9

الداهري. صالح حسن

فنيات الإرشاد النفسي لـنوي الإحتياجات الخاصة وأسرهم/ مسالح حسن الداهري - عمان: دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع، 2014

( )ص

2014/4/1511 ....

رياده عدد ۱۰۰، ۲۰۰۰ الفضاعي//الصناعات الفضاعات الفضاعات الفضاعات الفضاعي//المناعات الفضاعي//المناعات الفضاعات الفضاعات

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانولية عن محترى مصنفه ولا يعير هذا المصنف
 عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

# جميع حقوق الطبع محفوظة

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشر

عمان – الأردن

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publisher.

الطبعة العربية الأولى 2015م-1436هـ



الأرث عمان - ويسخ البلد الحدايق المثالة بعدين الجوائي المجمع القويم الجوائي المجمع المؤرم الجوائي المجمع المؤرم الجوائم 49626464678 المثالثة المثالثة المثالثة المثالثة المثالثة 496265713907 المثالثة المثالثة 496265713907 المثالثة المثالثة 496265713907 المثالثة المثالثة 496265713907 المثالثة 49626713907 المثا



إلى الحنيدتين الزهرتين... مما ومِسكُ..

المؤلف



# المعتويات

| الصفح | الموضوع                                        |
|-------|------------------------------------------------|
| 13    |                                                |
|       | الغصل الأول                                    |
|       | تطور التربية الناصة تاريئياً                   |
| 17    | 1-1) تطور التربية الخاصة تاريخياً              |
| 20    | (2-1) تعریف التربیة الخاصة                     |
| 22    | (1 – 3) الأملقال المنم.                        |
| 23    | 4-1)من هو الطفل الأصم                          |
| 24    | اسباب الصمح. $(5-1)$ اسباب الصمح.              |
| 26    | المحاولات الأولى في تعليم الأطفال الصم         |
| 28    | (7-1) طرق تعليم الأطفال الصم                   |
| 29    | الطفل الأصم الكلام عيف نعلم الطفل الأصم الكلام |
| 31    | (1 – 9) الشخصية والتكيف الاجتماعي للطفل الأصم  |
| 31    | (10-1) التكيف الاجتماعي                        |
| 32    | 11-1 دراسات في شخصية الطفل الأصم               |
| 39    | را $-1$ ) ضعاف السمع                           |
| 39    | 13-1) الفرق بين الصمم وضعف السمع               |
| 40    | (1 – 14) الطرق المختلفة لاختبار السمع،         |
| 44    | اسباب ضعف السمعالله ( $15-1$ )                 |
| 46    | كلام الطفل ضعيف السمع،كالم الطفل ضعيف السمع    |
| 47    |                                                |
| 49    | الطلبة الذين يعانون من إماقة سمعية،            |
| 52    | -10-1 دور معلم التربية الخاصة                  |
| 57    | اضطرابات الطلاقة اللفظية                       |
| 57    | (21-1) السلوكيات المصاحبة.                     |

| السفحا | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 58     | (1 - 22) النظريات التي تفسر التأتأة أو التلعثم          |
| 59     | 23-1) بعض الدراسات عن أسباب التأتأة.                    |
| 60     | التدخل الملاجي والتربوي لاضطرابات الطلاقة               |
| 61     | 25-1) يعض الحقائق حول التأثأة.                          |
| 61     | (26 – 12) علاج الثاثاة.                                 |
| 63     | (27-1) عيوب الثطق والكلام.                              |
| 64     | 28-1) عيوب النطق والكلام الشائعة.                       |
| 64     | اولاً: العيوب الإبدائية                                 |
| 66     | دانياً؛ الميزليليا الكلية                               |
| 76     | دالثاً: عسر الكلام                                      |
| 78     | رابعاً: الخمحمة في الكلام (الخنف)                       |
| 84     | خامساً: اللجلجة في الكلام                               |
| 85     | • اسباب اللجلجة                                         |
| 88     | • مظاهر اللجلجة                                         |
| 88     | • علاج اللجلجة                                          |
|        | الغمل الثاني                                            |
|        | دراسة تحليلية لبعض المالات                              |
| 95     | مراسة تحليلية لبعض الحالات مراسة تحليلية المعلى الحالات |
| 98     | (2 – 2) السرعة الزائدة في الكلام.                       |
| 99     | ( $3-2$ ) إرشاد آباء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة      |
| .101   | (2 - 4) مساوياية اخصائي الإرشاد                         |
| 103    | (2 – 5) المقابلة                                        |
| 106    | (6-2) أحمية المقابلة                                    |
| 107    | (7-2) اهداف المقابلة                                    |
| 109    | (2 - 8) ما هي الأسس اثني تقوم عليها القابلة             |

| السقحا | الموشوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 118    | (2 – 9) الإرشاد الجماعي                            |
| 122    | (10-2) المحوريا Chor                               |
| 122    | اعراض تصاحب الإصابة بالكوريا ( $11-2$ )            |
| 123    | (2 – 22) شنل الأطفال                               |
| 123    | (2 – 13) أسباب شلل الأطفال                         |
| 124    | (2 – 14) انواع شلل الأطفال                         |
| 131    | -2) علاج شلل الأطفال                               |
| 131    | أولاً: العلاج الفيزيولوجي                          |
| 132    | ثانياً: العلاج النفسي                              |
| 134    | (16 – 2) الصرع                                     |
| 134    | (2 – 1/7) الفرق بين التشنجات الصرعية وغير الصرعية  |
| 135    | (18-2) أسباب الصرع                                 |
| 136    | (2 – 19) الصرع الأكبر والصرع الأصغر                |
| 138    | (20-2) الصرع والقدرة العقلية                       |
| 138    | (21 – 22) كيف يعالج الصرع                          |
| 140    | (22-2) التبول اللاإرادي                            |
| 140    | (23 $-2$ ) آسباب التبول                            |
| 148    | (2 - 24) كيف يمكن القضاء على عادة التبول اللاارادي |
| 154    | (25-2) مشاكل الأكل                                 |
|        | الغمل الثالث                                       |
|        | المشكةت السلوكية                                   |
| 161    | (1-3) الشكلات السلوكية                             |
| 167    | (2-3) دراسة ليعض الشكلات الانفعائية                |
| 177    | (3 - 3) اضطرابات الثوم                             |
| 181    | (4-3)الكفوطون                                      |

| الصفحة | الموشوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| 183    | (3 – 5) تعريف الكفوف (الكفيف) طبياً وتربوياً   |
| 184    | (6-3) المكفوف في نظر التربية                   |
| 186    | (7 – 3) شخصية الكفيف                           |
| 190    | (3 – 8) القدرات الخاصة بالكفيف                 |
| 190    | (9-3) ذكاء الكفيف                              |
| 194    | (10-3) التطور البصري لدى المكفوف               |
| 200    | (11 $-3$ ) تعليم المحقوفين والبرامج الخاصة بهم |
| 200    | (12-3) مشكلات التنظيم                          |
| 203    | (3 – 13) برامج تعليم الكفوفين                  |
| 205    | (3 – 14) طرق تعليم الكفوفين                    |
| 205    | اولاً: طريقة برايل                             |
| 208    | دانياً؛ طريقة تيلر                             |
| 208    | (15-3) معلمو الكفيف                            |
| 211    | (16-3) ضماف البصر                              |
| 212    | (17-3) فتات ضعاف البصر                         |
| 213    | (3 - 18) الكشف عن ضعاف البصريين التلاميد       |
| 218    | (3 – 19) تنظيم المراسة الخاصة بضعاف البصر      |
| 219    | (20-3) تنظيم الصفوف                            |
| 223    | الأدوات اللازمة للصفوف الخاصة                  |
| 226    | (22 – 32) مقررات الدراسة                       |
| 229    | (23 – 33) وظيقة مدرس الصفوف العادية            |
|        | الغصل الوابيع                                  |
|        | مغموم التخلف العقلي                            |
| 233    | مفهوم التخلف العقليا                           |
| 235    | (2-4) أسباب الإماقة العقلية                    |
| 237    | (4 – 3) تصنيف الإعاقة العقلية                  |

| السفحة | الوضوع |
|--------|--------|
|        |        |

| 241 | (4 - 4) الخصائص السلوكية للمعاقين عقلياً                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 246 | (4 – 5) الإرهاد الأسري                                         |
| 248 | (4 – 6) الأطفال الموقون عقلياً                                 |
| 248 | (4 – 7) التقسيم حسب الدرجة (مرتبة الإعاقة العقلية)             |
| 252 | (4 – 8) التقسيم حسب مصدر العلة                                 |
| 252 | (4 – 9) التقسيم حسب التشخيص الإكلينيكي                         |
| 253 | ( $10-4$ ) التقسيم التريوي ثلاًطفال المعوقين عقلياً            |
| 256 |                                                                |
| 261 | (12-4) مراسات التواثم                                          |
| 262 | (4 – 13) المدراسات الطولية                                     |
| 267 | (4 – 14) برامج التربية الخاصة بالأطفال المعوقين عقلياً         |
| 268 | (4 – 15) جهود ایتارد                                           |
| 273 | (16-4) اعمال سيجان                                             |
| 277 | (4 – 17) جهود منتسوري                                          |
| 280 | (18 – 4) جهود اخرى مبكرة                                       |
| 282 | (4 – 19) الطرق التربوية الحديثة للمتخلفين عقلياً               |
| 290 | (20-4) وحدة الخبرة                                             |
| 296 | (4 – 21) إعداد الأطفال العوقين عقلياً للمهن المختلفة           |
|     | (2 - 4) الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية في ميدان الموقين     |
| 301 |                                                                |
| 302 | (4 ~ 23) شخصية الطفل الموق عقلياً                              |
| 307 | (4 - 24) تعليم القراءة والهجاء والكتابة للأطفال الموقين عقلياً |

المفحة المفحة

# الفصل الخامس

| بهادئ تخليم القراءة | 3.1 | الق | تعليم | بأدة | in. |
|---------------------|-----|-----|-------|------|-----|
|---------------------|-----|-----|-------|------|-----|

| مبادئ تعليم القراءة $(1-5)$                                | 313 |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 2-5) برنامج القراءة                                        | 316 |
| (5 - 3) الخطوات الأولية في تعليم القراءة للأطفسال المسوقين |     |
| مقلياً                                                     | 319 |
| 4-5) أهداف القراءة المبطية                                 | 323 |
| (5-5) الهجاء                                               | 327 |
| (6-5) الكتابة                                              | 330 |
| (5 – 7) تعليم الرياضيات للأطفال الموقين عقلياً             | 332 |
| (5 – 8) برنامج تعليم الرياضيات للأطفال الموقين عقلياً      | 337 |
| (5 – 9) تنمية المهارات الرياضية                            | 340 |
| (5 — 10) تعليم الفنون العملية للأطفال العوقين عقلياً       | 342 |
| مبادئ تعليم الفنون والأشفال العملية                        | 345 |
| (5 – 12) الشخصية والتكيف                                   | 347 |
| (5 – 13) بعض اوجه النقد التي توجه إلى سياسة العزل          | 351 |
| (5 - 14) خصائص وحاجات القلاميذ البطيئي التعلم              | 358 |
| (5 – 15) الكفاية الاجتماعية                                | 361 |
| (5 – 16) مصادر وأمثلة لنقط ارتكاز مناسبة للنشاط            | 363 |
| المراجع                                                    |     |
| المراجع العربية                                            | 367 |
| الراجع الأجليبة                                            | 370 |

#### ملا مقدمة الكتاب كاه

# بسم الله الرحن الرحيم

# مقدمة الكتاب

إن الإرشاد النفسي مجالات كثيرة وقد اهتم المؤلف في فنيات هذا المجال وتطبيقاته بمجالات واقعية في المهادة النفسية الثابتة الكلية التربية في عين شمس أيام زمان، وقد حرص المؤلف على ذكر بعض تلك الحالات سواء كانت في مصر أو في أوروبا، وهذه الحالات تعبر عن الاحتياجات الخاصة لنويها ولأسرهم، وأهم منا في هنا الكتاب هو التاكيد على التنشقة الاجتماعية الأسرية لمنوي الداحات الخاصة، ويتضمن الكتاب خمسة فصول هي:

- الفصل الأول تطور التربية الخاصة تاريخياً
- الفصل الثاني دراسة تحليلية لبعض الحالات
  - الفصل الثاثث الشكلات السلوكية
  - الفصل الرابع مفهوم التخلف العقلى
  - الفصل الخامس مبادئ تعليم القراءة

## والله ولى التوهيق

بنؤنف

# ﴿ الفصل الأول ﴾ تطور التربية الخاصة

- (1-1) تطور التربية الخاصة تاريخياً (1-1) خصسائص كسلام الطفسل
  - (1 -- 2) تعريف التربية الخاصة. (1 - 3) الأطنال الصم-
    - (1 4) من هو الطنل الأصم-
      - (1 5) أسباب الصمع-
    - (1 6) للمساولات الأولى في تعليم
      - الأطنال الصمء
    - (7-1) مارق تعليم الأطنال الصم (1 -- 8) كيث تعليم الطنال الأصب
    - الكلام-
    - الاجتماعي للطفل الأصم-
      - (1 10) التكيف الاجتماعي،
      - (11-1) دراسات في شخصية الطنل
        - (11 12) ضعاف السمع،
- النرق بين الصمم وضعت (1-25) بعض الخائق حول التأثاث. السمعء
  - (14 14) الطرق المختلفة لاختبار (1 27) هيوب النطق والكلام.
    - (15 -- 15) أسباب ضعت السمع-

- شعيث السمع.
- (17-1) كيف تكون العداية بضعاف
- (1 18) الطلبة الذين يحاثون من
- إعاقة سمية.
- (1 19) دور معلم التربية الخاصة.
- (1 -- 20) اضطرابات الطلاقسية Adams.
  - (1 21) السلوكيات المساحية.
- المخصية والتكييث (1-2) النظريات التي تنسر التأتأة (1-2)
- أو التلعثم، (1 -- 23) يحسن الدراسات هسن
- أسياب التأكأة-
- (1 24) التدخل العلاجي والتربوي
- لاضطرابات الطلاقة.
  - (1 26) علاج التأتاد.
- (1 28) عيسوب النطسق والكسلام
  - - الشائحة،

# ﴿ تعاور التربية الفاعة تأريبها ﴾

# الغصل الأول تطور التربية الفاصة تاريخياً

## (1 -- 1) تطور التربية الخاصة تاريخياً:

تعود الإعاقات تاريخياً إلى وجود الإنسان، فهي موجودة بوجود البشر، ومنتشرة بانتشار المجتمعات التي اختلفت نظرتها إلى الإعاقة والمعاقين من حيث الرعاية وتلبية احتياجاتهم، فقديهاً في زمن اليونان كان يعتقد أن المعاقين إنما هم أرواح شريرة سكنت هذه الأجساد، وأنهم عقاب من الأنهة، ويجب الخلاص منهم، لا سيما في مدينة أفلاطون التي مما إليها، وكان هذا الاعتقاد سائداً أيضاً عند الرومان، حيث كانوا يتخلصون من أصحاب الإعاقات بالقتل، أو بتشريدهم حتى يلقوا حتفهم، ولا يعيش إلا من كان صحيحاً وقوياً.

ويقى هذا الاعتقاد سائناً حتى ظهور الدياذات السماوية، حيث كان الاعتمام بفئات الإهاقات آكثر، من حيث الإحسان إليهم ومعاملتهم معاملة حسنة وقق ما يأمر به الدين، وقي بداية العصور الوسطى وقي المجتمعات الأوروبية تغيرت النظرة إليهم واصبح الماقين يستخدموا كأدوات لتسلية أبناء الطبقة الحاكمة، وتغير الاتجاد السلبي بالاتجاد الإيجابي - فيما بعد - نحوذوي الحاجات الخاصة.

ويقي هنذا الاعتقاد سائداً حتى القرن السادس عشر، حيث انتكست الاتجاهات نحو المعاقين، وعادت النظرة السلبية إليهم، ووصمهم بتسميات مختلفة، وأصبح الماق أداة للتسلية والضحك وإشغال وقت الضراغ، وعدم الاهتمام بهم.

ويقي هذا الاعتقاد سائداً حتى القرن التاسع عشر؛ حيث ظهرت الثورات الشورات الشي تنسادي بحقسوق المساقين، سسواء في التعليم أم الحمالية أم الإيسواء، كالثورة الفرنسية، والثورة الأمريكية، وكانت الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية أول الفشات اهتماماً، ثم تيمها الاهتمام بياقي الإعاقات المختلفة، وبناء الملاجئ وإيواء المعاقين،

#### ﴿ النَّمَلُ اللَّهِلُ يُأْهِ

وتطوير الخدمات حتى أصبيح هنـاك بـرامج تعليميـة ومهنيـة للمعـاقين ومـدارس خاصة بهم.

ومع التقدم والتطور في مجال التربية الخاصة، وظهور الشعارات والمفاهيم المجديدة كالمساواة والحريبة، التي ساعدت في تغير النظرة إلى المعاقين والمطالبة يحقوقهم، وتأسيساً على ما سبق كان القرن التاسع عشر بداية نمو جدور التربية الخاصة، وما توصلت إليه التربية الخاصة اليوم من تطور ما هو إلا نمواً لتلك الجدور واتساعاً في امتدادها.

ورغم التطور في مجال التريية الخاصة إلا أنها لا زالت بحاجة إلى المزيد من البحث والاستقصاء والتطوير، فما توصلت إليه أكثر الدول على صعيد التربية الخاصة لا يزال في مراحله الأولية، ويؤكد هذا الواقع الإحصاءات والدراسات التي أجريت، ومنها الدراسة التي أجرتها المونسكو عام 1986 / 1987م اشتملت على (51) دولة، واظهرت أن نسبة المستفيدين من يرامج التربية الخاصة في (44) دولة من هذه الدول تقل عن 33) بل إنها لا تتجاوز (32) دولة نسبة الا، كما وتشير تقارير هيئات الأمم المتحدة إلى أن تلاميذ المرحلة التأسيسية يشكلون النسبة العظمى من ذوى الحاجات الخاصة. (الشريوتي وآخرون، 2001)

أما الوطن العربي، لا شك أنه يعاني من قصور في جانب التربية الخاصة بشكل عام، وارتفاع في نسبة الإعاقات الناتجة عن الحروب والمجاعات التي مرت وتمر بالمتطقة العربية، وتدني الرعاية الصحية، ومستوى التعليم، وأشر الحوادث، ويعض الاعادات والتقاليد التي تساهم في ارتفاع نسبة الإعاقة كالزواج من الأقارب لا سيما الاقارب القريبين، وغيرها من العوامل المسببة للإعاقة، ولكن حديثاً أصبح الاهتمام في هذا المجال كثيراً، والتسابق في الوصول إلى كل ما هو جديد وحديث في هذا المجال، إلا التهام منها: (القريبيةي، 2001)

#### ال تطور التربية الغامة تاريغياً 🕻

- عدم توفر الكوادر المنية.
- تحتاج إلى تكاليف ما لية عالية.
- عدم إقرار تشريمات تشمل حقوق الماقين وإن وجدت تبقى قواذين كتابية
   ونظرية بدون تطبيق جدي وملاحظ على أرض الواقع.
  - ضعف البرامج والخدمات القدمة إلى الماقين.
  - عدم تشبیک عمل المؤسسات الحکومیة والخاصة لخدمة الماقین.

وية عهد الخديوي إسماعيل اخذ الاهتمام بفقة ذوي الحاجات الخاصة يظهر، حيث تم إنشاء مدارس خاصة بهم، ويمكن سرد ذلك تاريخياً كما ورد عند (الداهري، 2005) كما يلي:

- 1874 م: تم إنشاء مدرسة خاصة للمكفوفين والصم تضم ثمانية أطفال.
  - 1900م: أنشئت بالإسكندرية مدرسة العميان والخرس.
    - 1901م: انشئت مدرسة العميان بالزيتونة.
- 1927م، تحصيص صفوف لتعليم المكفوفين في بعض المدارس الإلزامية.
- 1933م -- 1939م: صدور قانون التعليم الإلزامي للجميع؛ وتم إنشاء صفين للصب.
  - 1950 م: إنشاء أول معهد مهنى تخريجي معاهد اثنور.
- 1953م: أنشقت وزارة المعارف مدرسة المركز النموذجي للمكفوفين، وقسماً متخصصاً للمكفوفين.
  - 1956م: تم إنشاء أول معهد متخصص للأطفال المتخلفين عقلياً.
- 1958م، ثمت الموافقة من الوزارة على فتح مدارس في مجال التربية الخاصة.

ويائرهم من اهتمام الدول المربية حديثاً في التربية الخاصة إلا أن الوضع لا ين الوضع لا ين الوضع لا ين المهدود متناشرة ينقصها التنسيق وتفتقر إلى النهج المهدود متناشرة ينقصها التنسيق وتفتقر إلى النهج المهني، ولا تتستوعب إلا نسب ضليلة من الفقات القصودة، ولا تخضع للتقييم والساءلة والتوثيق مما يصعب على أهل الاختصاص وصائمي القرار تحليل

#### هر الفصل الأول ◘

المتغيرات النوعيـة والكميـة الحقيقيـة والتخطـيط المستقبلي الـواعي. (الخطيب وأخرون 2007)

#### (1 - 2) تعريف الأربية الخاصة:

- هي مجموعة البرامج والخطط والاستراتيجيات المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة بالأطفال غير العاديين وتشتمل على طرائق تدريس وأدوات وتجهيزات ومعدات خاصة بالإضافة إلى الخدمات المسائدة. (الداهري):
   2005)
- هي تدريس مصمم خصيصاً لتلبية حاجات الطلاب ذوي الحاجات التعليمية الخاصة (المعاقبين والموهوبين)، وهي تربية تراعي الفروق الفردية وتهدف إلى مساعدة المتعلمين على بلوغ أقصى ما تسمح به قابلياتهم من تحصيل وتكيف، وقد يحدث هذا التدريس في عرفة الصف العادية أوفي أوضاع تعليمية خاصة. (الدهمشي، 2007)
- هي خدمات تربوية متنوعة تقدم إلى الأطفال الذين يعانون من إعاقات أو
   قصور يؤثر في قدرتهم على التعلم كأقرائه العاديين، يتميز بالفردية من
   خلال الخطط التربوية الفردية والتعليمية الفردية لتتناسب مع مستوى
   المتعلم وحاجاته. (الظاهر، 2004)

## ﴿ تطور التربية النامة تارينياً ﴾

## تسبة شيوع الإماقة،

لا تريد الإسهاب في هذا الجانب ولكن لا بد من الإشارة السريعة إلى نسبة انتشار الإعاقة بشكل عام تتراوح بين (3 – 12٪) من كل مجتمع، ولكن إذا اردنا ان تأخذ نسبة شيوع كل إعاقة على حدة فإن الجدول رقم (1) يبين النسب التقريبية لحدوث فئات الإعاقة المختلفة. (الخطيب وآخرون، 2007)

#### النسب التقريبية لشيوع فثات الإماقة المختلفة:

# جدول رقم (1):

| النسبة التقريبية باللة | فتة الإماقة            |  |
|------------------------|------------------------|--|
| 2.3                    | الإعاقة العقلية        |  |
| 0.6                    | الإعاقة السمعية        |  |
| 3                      | صعوبات التعلم          |  |
| 0.1                    | الإعاقة البصرية        |  |
| 0.5                    | الإعاقة الجسمية        |  |
| 2                      | الإعاقة الانفعالية     |  |
| 3.5                    | اضطرابات الكلام واللفة |  |
| 12                     | المجموع                |  |

#### ﴿ الغط الأول )٥

# الأفراد ذوو الحاجات الخاصة (فئات التربية الخاصة):

لا شك أن هناك العديد من الأفراد يحتاجون إلى خدمات التربية الخاصة المتنوعة، وذلك كلاً حسب تصنيفه ضمن فشات التربية الخاصة الـتي يمكن تصنيفها إلى:

- الإعاقة المقلية: Mental Handicap
- الإماقة السهمية: Hearing Impairment
- صعوبات التعلم: Learning disabilities
- Speech and language disorders اضطرابات اللغة والكلام:
  - الإعاقة البصرية: Visual impairment
  - الاضطرابات الانفعائية: Emotional disturbance
    - الموسة والتفوق: Latent and giftedness

لا نريد. هذا التعمق في كل فقة من فئات التربية الخاصة، لأنه سيتم تناولها على التفصيل لاحقاً، ولكن لا بد من بعض الإشارات البسيطة على كل فئة من هذه الففات.

# (3-1) الأطفال العبر (1):

اصبح حـق الطفـل الأصـم في الـتعلم أمـراً معترفـاً بـه في الجتمعـات الاشتراكية التي تتيع مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الأطفـال العاديين منهم وغير العاديين، ويختلف الأطفل الأصم عندما العاديين، في أن الطفل الأصم عندما يلتحق بالمدرسة فإنه تعوزه القدرة على الاستماع، في حين أن الطفل العادي عندما يلتحق بالمدرسة يعرف اسمه ويعرف سنه ولديه من المفردات اللغوية العديدة ما

<sup>(1)</sup> بُلغ لمنية العدم في الرئيلت المتحدة الأمريكية. حسب إحساء علم (1991) حوالي (100.000)، ومُحى هذا أنه يرجد بين كل (1500) من المكان شخصاً أمساً، وهناك حوالي 37% من هذه الاسبة أصارها أكل من 20 سنة، أي أن هناك 37-000 مثل وهاب لأكل من 20 سنة تقدم لهم الرجاية الطبية والتطبية اللازمة لأجل أن يعمرا لمواً سليماً، وفي مصد بنغ حدد ذوي العاملات حسب الإحساء (277.188) عاجزاً من فلك مختلفة، من يبنهم 1805، شعصاً أسم إيكر.

#### ال تعاور التربية الفاعة تاريغياً 🕻

يساعده على التعبير عن مقاصده، كل هذا يجعل عملية تعليم المقفل الأصم امراً شاقاً لأن ذلك الطفل يتعادر عليه الكلام، كما يتعدر عليه الاستماع، وليضاً يتعدر عليه في بادئ الأمر تقليد الأصوات، ولكن كل هذا يجعلنا لا نفقد الأمل في تعليمه، لأن الطفل الأصم له من ميكافرمات الكلام ما للطفل العادي، له حلق، وله لسان، وله أسنان، وله شفاه، ولا يتقصه إلا حاسة السمع، هذا الطفل يحس كما يحس الطفل العادي، يتألم الناس ويضرح الأهراحهم.

ومشكلة الأطفال الصم لا شحك أنها تحتاج إلى تضافر الجهود وإلى مزيد من التخصص في هذا الميدان، وإلى الاستعانة بالوسائل الحديثة في تعليم هذه الفشة من الأطفال، وإلى الاستفادة من خبرات الدول التي قطمت شوطاً كبيراً في تعليم الأطفال الصم.

#### (4-1) من هو الطفل الأصمر

يعرف الطفل الأصم من الناحية الطبية بأنه ذلك الطفل الذي حُرم من حاسة السمع منذ ولادته، أو هو الذي فقد القدرة السمعية قبل تعلم الكلام، أو هو الذي فقد القدرة السمعية قبل تعلم الكلام، أو هو الذي فقدها بمجرد أن تعلم الكلام لدرجة أن آشار التعلم فقدت بسرعة ويعتبر الصمم في الواقع عاهة أكثر إعاقة من العمى، إذ أن الأصم يتعدر عليه بسبب عاهته الاشتراك في المجتمع.

وكلنا يعلم أن عملية إكتساب اللغة هي عملية تعتمد على قدرة الطفل على التقليد، فالطفل أول ما يقلد، يقلد نفسه (التقليد الذاتي)، وذلك في مرحلة المناهاة، وبعد ذلك تأتي مرحلة التقليد، الخارجي حيث نجده يقلد الأم أو بديلة الأم، وبدون عملية التقليد يحرم الطفل من وسيلة هامة تمكنه من اكتساب اللغة، فالطفل عندما يصدر الصوت (دا) مثلاً وهو يصوت يعدد عنه في بادئ الأمر بشكل تلقائي لا إرادي، يشعر بسهامه له بشيء من السرور يدهمه إلى تكرار الصوت، وهنا ترتبط حالة شعورية معينة ببعض الأشكال الصوتية السبية لتلك الداكة.

#### الغمل الأول A

ويخلق سماع الطفل لصوته وسروره الحادث من هذه العملية عاملاً وجدانياً يدهمه إلى القيام بمحاولات تكرار جديدة، فيقول (دا... دا... دا...) ويصبح الوضع الجديد لهذا النوع من ردود الأفعال عبارة عن حلقة دائرية (Circular) تتضمن القول والسمح، وبنفس الطريقة تتكون أشكال أخرى مماثلة من التركيبات الدائرية الشرطية Circular conditioned responses .

ويناء على ما سبق نرى أن حرمان الطفل من حاسة السمع يحرمه من ماسة السمع يحرمه من ممارسة هذه الخبرات السابقة اللازمة في تعلم الكلام، فتعلم الكلام يعتمد على عمليات حسية متكاملة متداخلة، من أهمها عملية الإدراك السمعي، ولا يمكن أن يستقيم كلام الطفل إلا إذا كان هناك توافق بين المظهر الحركي الكلامي متمثلاً في حركات اللمان في فجوة الفه، والمظهر الحسي الكلامي ممثلاً في القدرة السمعية والقدرة البصية، مما ينحونا إلى اعتبار ميكانزم الكلام كلاماً

# (1 – 5) أسياب الصمم:

ومما سبق يتضح أن الشخص الأصم يعاني عجزاً أو اختلالاً يحول بينه وبين الاستفادة من حاسة السمع، فهي معطلة لنيه، وهو لذلك لا يستطيع اللغة بالطريقة العادية.

ويقسم المسمم إلى صسمم ولادي Congenital، وصسمم مكتسب Acquired وتبلغ نسبة الصمم الولادي حوالي 1.5 من مجموع حالات المسمم، وهدو أكثر شبية من المشرف في الأولاد منه في البنات، وفي سويسرا توجد أكبر نسبة من المسمم في العالم إذ تبلغ حوالي 0.07 من مجموع السكان، بينما تبلغ حوالي 0.07 في الولادي أو المسمم المائي يصاب به الطفل في المناف المن

#### ال تعلور التربية الخاصة تناريخياً 🕻

مصابة – وخاصة عصب السمع – بـأمراض تتلفها أو تعطلها عن العمل، ويصاب بعض القصاع بالصمم نتيجة لكثافة تبطين الأذن الوسطى.

أما الصمم المكتسب فهو نتيجة للالتهاب المسحائي -- الزهري، التيفود، الحمى القرمري، التيفود، الحمى القرمزية، الحوادث -- ، وينسى الطفل المحصول الكلامي الذي احكسبه إذا أصابه المرض الذي أدى إلى صممه لي سن مبكرة.

وقت نصادف فقت ان الكلام أو الصمم رضم التمتع بقيدرة سمعية لدى المتوهين اليدين لم يصل نموهم اللغوي إلى مرحلة أبعد من مرحلة المناهاة والصياح، وقدرتهم على الإدراك لا تفوق كثيراً قدرتهم على التمبير باللغة.

وقد يكون فقدان الكلام أو الصمم عرضاً من الأعراض المساحبة لفصام المطفولة المبكر، وقية تلك الحالمة لا يتكلم المريض لأنه بلغ في انعزاله التام عن المجتمع أنه لم يعد يجد ضرورة للاتصال بالغير عن طريق التعبير بالكلام ولا بأية وسيلة آخرى، ولكن بعض هؤلاء الأطفال الفصاميين الذين ظلوا طوال حياتهم لا يتكلمون أدهشوا آبائهم في بعض الأحيان عندما تطقوا بكلمات واضحة وجمل جيدة التركيب في بعض المواقف الخطيرة والحرجة، وقد يكون فقدان الكلام المؤقت في بعض الأحيان عرضاً من أعراض الهستيريون صوتهم بعض الأحيان عرضاً من أعراض الهستيريا فقد يفقد الأطفال الهستيريون صوتهم بعض معتبر عن صدة الموقع.

وهناك بعض أولياء الأمور النين يحاولون دفع اطفائهم إلى الكلام في وقت مبكر جداً، فهم يحثونهم دائماً على إعادة بعض الكلمات ورائهم، كما ينفذ صبرهم لعيوب اطفائهم النطقية التي تعتير طبيعية في هذا السن ويستمرون في تصحيح أخطائهم، وينزوي بعض هؤلاء الأطفال تحت هذه الضفوط ويكونون اتجاهاً سلبياً نحو الكلام، ويستمرون على صمتهم أو يفقدون الكلام.

#### ﴿ الفعل الأول )

#### المعاولات الأولى في تعليم الأطفال العمر: (6-1)

بدأت أول محاولة لتعليم الأطفال الصم في النصف الأخير من القرن الصابع المنطقة الأخير من القرن الصابع الميلادي، حينما حاول (القديس يوحنا) تعليم طفل أصم أبكم، إذ كان يطلب منه أن يعيد من بعده بعض المقاطع والحروف والكلمات، ولكن ليس لدينا أي دليل على مدى النجاح الذي أحرزه تعليم هذا الطفل الأصم.

ولقد القضت قرون عدة على تلك المحاولة إلى أن جاء القرن الخامس عشر حيث بدأت أول محاولة جدية لتعليم الطفل الأصبم سجلها (رودلفوس أجريكولا Candolphus Agricola) الذي عاش في الفترة ما بين 1443 – 1485، ومن ذلك التاريخ هدمت الفكرة التي كانت تقول أنه ليس من المكن تعليم طفل القراءة والكتابة في الوقت الذي يفقد فيه القدرة على السمع.

ويعتبر بيدرو بوتس دي ثيو أول معلم للأطفال الصم ترك من ورائه سجلات تثبت لنا بداية الاهتمام الجدي بتعليم هؤلاء الأطفال، وقد عاش في الفترة ما بين 1520 - 1584، وكان من النبلاء، واهتم بتعليم الأطفال الصم ابناء طبقة اللاتينية واليونانية والتنجيم.

وق غضون القرن الثامن عشر ظهر قباريس (جاكوب بيريير Jacob الذي عرض على الأكاديمية الفرنسية للعلوم بباريس حالة شاب اصم المجافية المنافقة عند الحالة إعجاب وتقدير أعضاء الأكاديمية.

#### ﴿ تعلور الدربية النامة تأريغياً ﴾

وكانت هذه المرسة تضم أولاد الفقراء والأغنياء، بعكس ما كان متبعاً قبل ذلك حيث كان تعليم الأطفال الصم قاصر على طبقتي الأغنياء والنبلاء،

ولد (دي الابيه) في فرساي، وفي عام (1739) عمل على الانخراط في سلك الرهبنة، وقد تقابل أثناء رهبنته براهبتين فقدتا القدرة السمعية في الصغر وكانتا تتعلمان عند أحد الرهبان المدعو (فائين Vanin)، ويعد وشأة الأب فاذين صمم (دي الابيه) على مواصلة تعليمهما وتكملة ما بدأه زميله، وقد الاقى نجاحاً كبيراً في تعليمهما، ومنذ ذلك التاريخ أخذ يكرس حياته تعملية تعليم الصم.

كان (دي لابيه) يعتقد أن الطريقة الوحيدة لتعليم الطفل الأصم تكون عن طريق الإشارة (1)، حيث كان ماهراً في الريط بين الإشارات المختلفة وبين لغة الحديث.

وانتقل مجال الاهتمام بهؤلاء الأطفال من فرنسا إلى ألمانيا، حيث اسم (صمويل هاينيك Samuel Heinicke) أول مدرسة لتعليم الصم في هامبورج انتقلت فيما بعد إلى ليبرج، وقد كان أول من يعتقد أن الطفل الأصم يستطيع (قراءة الشفاه)، كما أن في استطاعته تعلم الكلام، ولذلك يعتبره الكثيرون أنه (أبو الطريقة الشفوية (Oral Method) في تعليم الصم.

وبين الأسماء الملاصعة في المانيا في تعليم الصم في الفترة ما بين عام (Fredrick Mortiz Hill) الذي يعتبر من المع الأسماء في تعليم الصم، ويرجع إليه الفضل في تطور الطريقة الألمانية لتعليم هذه الفؤة من الأطفال، وقد فريدريك في بريسلاو، وقد تدرب ليكون مدرسا، وتتلمذ على يدي (بستاوتزي)، كما حصل على تدريب خاص لتعليم الأطفال الصم في مدرسة برئين، وكانت فلسفته في علاج الصم وتعليمهم تنحصر فيما يلي:

<sup>(1)</sup> يطلق على هذه الملزيقة Manual Method.

#### ◊﴿ الفعل الأول )٥

"اتبح عِيَّا تعليم الطقىل الأصم نفس الخطوات الطبيعية التي يتعلم بها الطفل العادي طريقة الكلام ".

أما في الجلترا، فقد انشأ (توماس بريندوود Thomas Braidwood) في الدنبرة في عام 1760 مدرسة اخرى في الندن، وقد الدنبرة في عام 1760 مدرسة المرسة المرسة المرسة المرسة المرسة المرسة المرسة المسابدة الشفوية.

## (1 – 7) مثرق تعليم الأطفال الصم:

هناك طريقتان لتعليم هذه الفثة من الأطفال:

## 1. الطريقة الأولى: وتعرف باسم (طريقة الإشارة Manual method):

وتعتمد هذه الطريقة على الإشارات والإيماءات وحركات الجمعم التي نعبر بها عن الأفكار؛ كحركات الكتفين ورقم الحاجب والتعبيرات المُتلفة على الوجه.

#### 2. الطريقة الثانية: وتعرف باسم (الطريقة الشفوية):

وهي تقوم أساساً على قدرة الطفل على ملاحظة حركات الفم والشفاه واللسان والحلق... إلغ، وترجمة هذه الحركات إلى أشكال صوتية (حروف)، وهذه الطريقة تحتاج إلى خبرة من المعلم ليمارسها وإلى خبرة أخبري من المعلم ليمارسها وإلى خبرة أخبري من المعلم ليمارسها، ولهذا السبب بالذات نجد أن بعض الأطفال لا يمكنهم تعلم الكلام عن هذه الطريقة.

وهناك من يقول أن الطريقة الشفوية ما هي إلا وسيلة تعليمية يتبعها المدرسون داخل حجرة الدراسة فقط، حيث اتضح باللاحظة أن الطفال العمم لا يستعملونها خارج حجرة الدراسة أثناء لعبهم، فهم يفضلون استعمال الإشارة كلفة للتضاهم خارج حجرة الدراسة، لهذا يحسن تعليم الطفال الأصم بالطريقتين؛ الطريقة الأشارة.

#### (1 -- 8) كيف ثعلم الطفل الأسم الكلام؟

إن قراءة الكلام — كما أشرنا في الطريقة الشفوية — فن دقيق له أصول وقواعد تقوم أساساً على الريط بين صوت معين والحركة التي تصدر عن الشفاه أو الحلق أو اللسان، إن اختلاف حركات اللسان ياخذ اشكالاً مختلفة من حرف إلى آحرف آخر، فحركة اللسان مثلاً عند نطق حرف ((مفتوحة) غيرها عند نطق حرف ((مفتوحة) غيرها عند نطق حرف ((مكسورة)، ذلك لأننا نجد اللسان في الحالة الأولى في مستوى افقي، اما في الحالة الثانية فيكون اللسان مقوساً، وبين هنين الوضعين تتكون الحروف المتحركة الأخرى، وتقابل حركات اللسان حركات مقابلة للشفاه، فمن فتحة كاملة عند نطق الألف المفتوحة إلى استدارة يصاحبها بروز في الشفاه عن نطق الألف المحروف المتحروف عند نطق الحروف المتحرصة، وتتخذ الشفاه اشكالاً أخرى يختلف بعضها عن بعض عند نطق الحروف المتحرصة الأخرى وهي إكثر عدداً في اللفات الأوروبية، وخاصة في اللفات الأوروبية، وخاصة في اللفات الأوروبية، وخاصة في اللفات

اما عن تقويم أو تشكيل Articulation الحروف الساكنة، فيحدث ذلك نتيجة احتباس الموجات الصوتية بواسطة إيجاد عقبة في الجهاز الكلامي، وقد تحدث العقبة عند الوترين الصوتيين، أو يحدثها سقف الحلق الزخو، حيث إن ذلك الجزء يتدلى أحياتاً، ويرتضع أحياتاً أخرى على حسب نوع الحرف المنطوق، فعند نطق الحروف الأنفية (النون مثلاً) فلاحظ أن الجزء الرخو يتراخى إلى أسفل حتى يصل مع اللهاة إلى الجزء الخلفي من اللسان، وعلى هذا الوضع يخرج الصوت المحتبس عن طريق التجويف الأنفي إلى الخاري، أما في حالة الحرفين (الكلف والجيم) وهي من ضمن مجموعة الحروف الحلقية، فإن احتباس الهواء يحدثه الجزء الخلفي من اللسان مع سقف الحلق الرخو.

وية بعض الحالات لا يكون احتباس الهواء كاملاً، كما يحدث في حرف السين وهي من ضمن المجموعة السينية، حيث يتسرب الهواء في ممر ينحصر بين الشفتين العليا والسفلي.

#### النسل المل كه

ومن الأمثلة السابقة يتضح لنا أن عملية قراءة الكلام المتعد كناك على لا تعتمد فتط ملك ملاحظة حركات اللسان والشفاه، بل تعتمد كناك على حاسة اللمس حيث إن الطفل عن طريق وضع يديه مثلاً على فتحة الف المدرس يستطيع أن يحس الاهتزازات الصادرة عن نطق حرف الثون، وكاثك الحال عند وضع راحة يده أمام الفه، يستطيع أن يحس بالهواء الصادر عند نطق حرف الفاء، ومعنى ذلك أن عملية قراءة الكلام عند الطفل الأصم هي عملية تعتمد على الإدراك المعسري والإدراك اللمسي.

ومثلنا أن عملية تعليم العطف الأصم الكلام عملية شاقة، فينصح البعض بأن تبدأ هذه العملية شاقة، فينصح البعض بأن تبدأ هذه العملية المحلس المصنانة، ومعنى ذلت أن تعليم الطفل الأصم لا يكون في سن السادسة، كما يحدث بالنسبة للطفل العادي، بل يجب أن يبدأ في سن مبكرة، وهذا ما يدعو بعض البلدان المتقدمة إلى إصدار تشريعات تحتم على اولياء الأمور التبليغ عن أولادهم الصم ليتاح لهم فرص الانتظام في فصول خاصة بمدارس الحضائة، حيث يبدؤون تعليم الكلام.

ويعد أن يصل الطفل الأصم إلى درجة تستطيع أن نقول معها أنه بدأ يسيطر على اللغة عن طريق قراءة الشفاه بالإضافة إلى سيطرته على العملية الكتابية التي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع عملية التعبير الكلامي، فالعملية الكتابية وتعلم العمليات الحسابية والعلومات العامة إلى غير ذلك من المواد الدراسية التي تدرس في المرحلة الأولى، يجب أن يغطيها منهج الدراسة الخاص بالصم.

ونتسائل؛ هل ينفع الطفل الأصبع نفعاً إلى إتمام مرحلة التعليم العام ليلتحق بعد ذلك بالجامعة؟ أم نخطط ثهنه الفئلة برامج خاصة تتفق مع إمكانياتهم؟ إن الانتجاء الحديث يميل إلى أن نهيء للطفل الأصم نوهاً خاصاً من التعليم بعد أن يلم بالميادئ الأساسية في عملية التعلم، هذه الناحية الخاصة تقوم أساساً على العمل اليدوي، إن الطفل الأصم يستطيع من طريق إتقائد للعمل

#### ﴿ تطور العربية الفاصة تناريخياً ﴾

اليدوي أن يكسب قوته، ويمكن للطفل الأصم إذا ما توفرت لديه القدرة العقلية والمهارة اليدوية أن يمتهن مهنة فنية أو عملية بنجاح بعد أن يعطي التدريبات اللازمة عده المهنة.

#### (1 -- 9) الشخصية والتكيف الاجتماعي للطفل الأسمر:

على الرغم من أن البحث في ميدان التكيف الاجتماعي ونمو شخصية الأطفال الصم قد اظهر جوانب اختلف فيها الباحثون، إلا أن هذه الدراسات — ككل — يما تضمنته من مواقف عديدة، وتنويع في المجموعات التجريبية والضابطة واستخدامها للمديد من أدوات البحث والاختبارات تلقي لنا ضوءاً هاماً على شخصية الطفل الأصم ومدى تكيفه الاجتماعي.

ومن المصروف أن السمع يزودنا بالأساس الأكثر أهمية في الاتصالات الشخصية والاجتماعية، ولذلك يجب أن يوضع في الاعتبار عند وصف التكيف لدى الأطفال الصم ولادياً أهمية عملية السمع من حيث ارتباطها باكتساب المرفة، ونمو اللغة، والنمو النهني، والانفعالي، والاجتماعي، وعلى ذلك فإن الإعاقة السمعية تجعل هذه الاتصالات أكثر صعوية، وهذا من شأنة أن يجعل سلوك هذه الفقة من الأطفال جامداً بدرجة خطيرة.

### (1 - 10) التكيف الاجتماعي:

إن الطفل الأصم في محاولته للتكيف مع العالم الذي يعيش فيه، قد يتخذ 
تكيفه إحدى الصور الآتية، فقد يقبل أن يعيش كفرد معوق، أن ينعزل عن أفراد 
المجتمع متجنباً أي تفاصل شخصي واجتماعي مع الأخرين، فإذا اختار لنفسه 
الأسلوب الأول من أساليب التكيف، فمعنى ذلك أنه لزاماً عليه أن يواجه المجتمع 
وهو محروم من بعض الوسائل التي تيسر له الاتصال، ويحدث نتيجة لذلك أن 
يعيش الفرد الأصم على هامش الجماعة، وفي تلك الحالتين، يواجه الطفل الأصم 
الكثير من مواقف الشعور بعدم الأمن عندما يحاول الاختلاط بالغير، فهو في حيرة

### هُ القمل الأول كه

دائمة لأنه يعرف ما إذا كان كلامه مفهوماً أو أن ما يقال له قد فهمه على حقيقته، لكل هذه الأساليب يمثل الصمم مشكلة كبرى تعوق تكيف الاجتماعي، أما إذا اختار لنفسه الأسلوب الثاني (العزلة) فسوف يعيش طوال حياته لل فراغ صامت، لا يشعر فيه بمتمة الحياة.

#### (11 - 11) دراسات في شخصية الطفل الأصم:

أجريت مدة دراسات على الملفل الأصم، والعلفل الضعيف السمع، وكذلك على الأطفال الضعيف السمع، وكذلك على الأطفال العادين، وعن طريق استعراضنا لهذه الدراسات وعلى الاختبارات المختلفة التي طبقت على مجموعات متنوعة من بيئات مختلفة وأعمار مختلفة ومستويات اجتماعية متباينة، يمكن أن نكون فكرة عامة عن شخصية الطفل الأصم.

## وقيما يلى ملخصاً ليعض هذه الدراسات:

- قـــام (بـــنتر Pinter) بالاشـــتراك مـــع الباحثـــة الــــي برونشـــويج (Lily Brunschwig) في عام (1936) بإجراء دراسة عن تكيف شخصية الأطفال الصم<sup>(1)</sup> وقد اهتما بصفة خاصة بعاملين لهما صلة كبيرة بمدى تكيف الطفل الأصم هما:
  - الطريقة التي يتعلم بها (طريقة الإشارة أو الطريقة الشفوية).
    - ب، هل توجد حالات صمم أخرى في الأسرة ٩

The personality وطبق الباحثان (مقياس الشخصية للأطفال الصم وطبق الباحثان من (inventory for deaf children المنافعة من البنات وتراومت اعمارهم المضحوصين تكولت من 770 من البنين، و560 من البنات وتراومت اعمارهم الزمنية من 75-7 سنة، وقد وجد الباحثان أن الأطفال الصم الدين يتعلمون بالطريقة الشفوية كانوا يمثلون الفلة الأحسن من حيث التكيف الاجتماعي،

Pinter, R. & Brunschulg, Lily. 'Some personality adjustments of deaf children in relation to two different factors'. J. genet. Psychol., 2001, 46, 377 – 388.

#### المربية النامة تارينياً 🕊

بينما اتضح أن أولئك النين يتعلمون بطريقة الإشارة كانوا بمثلون الفقة السيئة نسبياً من حيث تكيفهم الاجتماعي، كنائك اتضح من هذه النراسة أن أسوأ صور التكيف ثدى الأطفال الصم كانت توجد في أسر ثيس بها أطفال صم آخرون.

 نشرت (ثلي برونشويج) في هام (1996) دراسة قامت بها عن تكيف شخصية الطفل الأصمر!!;

وقد طبقت لله هذه الدراسة (اختبار روجرز لدراسة الشخصية) لتحديد مظاهر التكنف التالية:

- أ، مشاعر النقص.
- ب. سوء التكيف الاجتماعي.
  - ج. صوء التكيف الأسري.
    - د. أحلام اليقظة.
    - ه. التكنف ككل.

وتكوتت العينة من 159 طفاراً اصماً، و243 طفاراً عادياً، وقد، اظهرت نتائج هذه الدراسة أن التكيف الاجتماعي مكان واضحاً بصفة خاصة للدى الأطفال العاديين، كما أوضحت أنه من المكن تطبيق اختبارات الشخصية على الأطفال الصم إذا روعيت إمكانياتهم اللغوية المحدودة.

3. اشترك (بنتر) مع (ثلي برونشويج) في عام (1997) في دراسة تهما عن مخاوف ورغبات الأطفال الصم» والعادي السمع<sup>(2)</sup>، وقد كانا بهدهان من هذه الدراسة الى عقد مقارنة بهنهما من حيث التعبير عن المخاوف، ولحاولة إيجاد علاقة بين

Brunshowig, Lily, "A study of some personality aspects of deaf children" New York: Teachers college, Columbia University, 1996.

<sup>(2)</sup> Pinter, R. & Brunschwig, Lliy. 'A study of certain factors and wishes among deaf and hearing children. J. educ. Psychol. 1997, 28, 259 – 270.

المخاوف والرغبات والسن، وجمع بيانات عن مدى الاختلاف بينهما من حيث الإشباع المباشر لهذه الرغبات، وكان اختبار المخاوف الذي طبق في هذه الدراسة الإشباع المباشر لهذه الرغبات، وكان اختبار المخاوف الذي طبق في هذه الدراسة من نوع اختبارات تكملة الجمل الناقصة مثل " أكون خافضاً حينما..." Washburne test of "لرغبات طبقاً" اختبار وإهبورن للرغبات 68 من البنين، و74 من البنات، Wishes "فود تكونت عينة الأطفال الصم من 85 من البنين، و74 من البنات، طقد تضمنت 168 من البنين، و174 من البنات، من المدارس العامة في مدينة نيويورك، وقد أوضح تحليل النتائج أن المخاوف قد ظهرت بصورة أوضح لدى البنات الصمي، ويليهم في ذلك البنات العاديات السمع، ويم الخبار الرغبات، السمع، ويليهم في الحياة البنات العاديات السمع، ويم الخبار الرغبات، واحتجاب الأطفال الصم (بستين وبنات) بطريقة أوضحت قلمة رغباتهم واحتجاب الأطفال الصم (بستين وبنات) بطريقة أوضحت قلمة رغباتهم لحاجاتهم، وعدم القدرة على إرجاء هذا الإشباع، ومما هو جدير بالنكر أن لحاجاتهم، وعدم القدرة على إرجاء هذا الإشباع، ومما هو جدير بالنكر أن المنات والمخاوف وبين المور الزمني والعمر الذي صار فيه الطفل أصماً.

4. قامت الباحثة (برادواي Bradway) في هام (1998) بإجراء تجرية لتحديد [مكانية استخدام مقياس فاينالاحد المنضج الاجتماعي (1904) كانية استخدام مقياس فاينالاحد المنضج الاجتماعي (1904) على على Social Maturity Scale عيشة من (مدرسة نيوجيرسي للصم) تكونت من 92 طشالاً اصما تتراوح الممارهم بين 5 - 20 سنة، وكانوا قد فقدوا سمعهم قبل سنة الثانية، اما المجموعة الثانية من المفحوصين فكانوا قد فقدوا سمعهم بعد سن الخامسة، ثم قارئت بين المجموعتين، وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أن الأطفال الصم يعانون بصفة عامة من نقص في الكفاية الاجتماعية وذلك في كل الأعمار التي أجري عليها هذا الاختيار، ومما هو جدير بالنكر إن نتائج هذه الدراسة

Bradway, Katherine Preston, "The social competence of deaf children". Amer. Ann. Deef, 1998, 82, 276 – 260.

#### الأ تعلور التربية الغامة تتارينياً 🕊

قد أوضحت أن مقياس فانيلاند للنضج الاجتماعي من المكن تطبيقه بنجاح على الصم بدون تعديل.

- 5. ويلا عام (1998) نشر "ن. ن. سبرتجر "Springer" دراسة من خصائص سلوك الأطفال الصم والعاديي السمع في مينة نيويورك (1)، وقد طبق في هذه الدراسة (المقائمة المتدرجة في المسلوك الهاجرتي، أولسو، وكمان م 377 ماضلاً (Olso, Wickman Behavior Rating Schedule أصماً و 654 طفلاً عاديي السمع، ممن تتراوح اعمارهم بين سن 6 -- 12 سنة وقد اظهرت تتائج هذه الدراسة أن هناك تشابهاً في مشكلات السلوك بين الأطفال الصم والعادين.
- 6. وقام سبر نجر ايضاً في عام (1999) بدراسة الاستجابات العصابية للأطفال الصم والعاديي السمع لتحديد مدى الاختلاف بينهم فيما يتعلق بالسلوك الدي يدل على سوء النكيف، كما يكشف عنه مقياس للشخصية (2)، وقد تكونت الميئة من 379 طفلاً اصماً تبلغ اعمارهم حوالي 16 سنة، و298 طفلاً عاديي السمع، وقد روعي أن تتشابه المجموعتين من حيث الدكاء، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، وجنسية الوالدين، وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة ان الاستجابات العصابية قد ظهرت بصورة وإضحة لدى الأطفال الصم، كما Brown Personality Inventory
- 7. وللتأكد من صدق تتاثج هذه الدراسة قام (سبرونجر وروسلو) في عام (2001) بدراسة مستفيضة في هذا الميدان<sup>(3)</sup>، وكان عينة الأطفال الصم 59 طفالاً (بدين وينات) وتتراوح اعمارهم بين سن 12 14 سنة، وقد روعي ان يكونوا متسابهين في السن، والجنس، والدنكاء، والوضع الاجتماعي، وجنسية

Springer, N. N. A comparative study of behavior traits of deaf and hearing children of New York City. Amer. Ann. Deaf, 1998, 83, 255 – 273.

<sup>(2)</sup> Springer, N. N. 'A comparative study of psychoneurotic responses of deaf and hearing children'. J. educ. Psychol. 1999, 29, 459 ~ 466.

<sup>(3)</sup> Springer, N. N. and Roslow, S. "A further study of the psychoneurotic responses of deaf and hearing children". J. educ. Psychol, 2001, 39, 590 -- 591.

#### هُ الغَمَلُ الأمل كاه

الوالدين، أما مجموعة الأطفال العاديي السمع فبلغت 59 طفار (بنين وبنات) من المدارس العادية بمدينة نيويورك، وطبق في هذه الدراسة (مقياس براون المخصية)، وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة المحكمة أن الأطفال الصم قد ظهرت لديهم الأعراض المصمة.

- 8. قام (سترنج وكيرك Streng & Kirk) قيم ام (2002) بإجراء دراسة عن الكفاية الاجتماعية (1) للأطفال الصبح وضحاف السمع لتحديد النواحي التالية:
  - أ) هل الأطفال الصم وضعاف السمع منخفضون من حيث النضح الاجتماعي؟
    - 2) هل هناك علاقة بين الذكاء والنضج الاجتماعي؟
      - 3) هل هناك فروق من حيث الجنس؟
    - 4) إلى أي حد يكون للسن تأثير في النضج الاجتمامي 9
    - أ هل للسن الذي بدأ فيه الصمم عند الطفل تأثير على نضجه الاجتماعي؟

وقد اختير ثهذه المراسة عينة بلغت 97 طشلاً اصماً وضعيف السمع ممن 
تراوح أعمارهم بين سن 6 – 18 سنة، وقد طبق في هذه المراسة " مقياس فاينلاند 
للنضج الاجتماعي "، وقد أوضحت نتائج هذه المراسة أن المجموعتين متشابهتان 
تقريباً من حيث انخفاض مستوى النضج الاجتماعي، وأن هناك أرتباط سالب 
ضئيل بين نسبة المنكاء ومستوى النضج الاجتماعي، وأنه ليس هناك اختلاف بين 
الأطفال الممم والأطفال ضعاف السمع سواء في المنحاء أو النضج الاجتماعي، وكما الضح أنه ليس للسن تأثير ذا دلالة على النضج الاجتماعي، وكذلك للسن الشع عند الطفل.

Streng, Alice, and Kirk, S. A. "The social competence of deaf and hard of hearing children in a public day school". Amer. Ann. Deef. 2002, 83, 244 – 254.

### ﴿ تطور التربية النامة تارينياً ﴾

- 9. قام (جريجوري Gregory) في عام (2003) بدراسة (1) زاوج فيها بين 59 طفالاً أصماً وعاديي السمع وذلك من حيث السن والجنس وتراوحت أعمارهم بين سن 13 18 سنة، وقد اختير الأطفال الصم من مدرسة خاصة بهم، أما الأطفال العاديون فكانوا من إحدى المؤسسات، وطبق على هذه العينة اختبارات مختلفة للشخصية، وأوضحت تتاثج هذه الدراسة أن الأطفال الصم يميلون إلى الانسحاب من المشاركة الاجتماعية وعدم القدرة على تحمل المسؤولية اكثر من الأطفال العاديي السمع.
- 10. درس (بوكارد وميكنيست Burchard & Myklebust) (2002) تأثيرات الصمم المكتسب والولادي على الذكاء والشخصية والنضج الاجتماعي<sup>(2)</sup>، وقد بلغت العينة 189 طفلاً تراوحت اممارهم بين سن 7 19 في نيوجيرسي، بلغت العينة 189 طفلاً تراوحت اممارهم بين سن 7 19 في نيوجيرسي، واستخدما في هذه الدراسة " مقياص اثر للنكاء Performance Intelligence Sequel of Intelligence المتدرجة في السلوك الهاجرتي، أولسو، وكمان " و " مقياص فايتلاند للنضج الاجتماعي ". وقد اظهرت نتائج هذه الدراسة أنه ليست هناك اختلافات كبيرة بين الأطفال ذوي الصمم المكتسب والولادي في إجراء اختبار الدكاء، وأن احتلاف ثابت بينهما من حيث النضج الاجتماعي، وهذه النتيجة تتفق مع اختلاف ثابت بينهما من حيث النضج الاجتماعي، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة برادواي في عام (1937) من حيث نمو الشخصية، فقد ظهر لدى الأطفال العاديي السمع، سواء كادا بعادن من الصمم الدلادي الكتسي.

Gregory, Losbele. 'A competition of certain personality traits and interests in deaf and hearing children. Child development, 2003, 9, 277 – 280.

<sup>(2)</sup> Burchard, E. M. L. and Myklebust, H. R. 'A comparison of congenital and adventitious deafness with respect to its efsect on intelligence, personality, and social maturity', Part III. Personality, Amer. Ann. Deaf, 2002, 87, 342 – 360.

#### ولا الغمل الأول كاه

## والخلاصة، يمكننا أن تتبين من الدراسات السابقة أهم الصفات البارزة على شخصية الطفل الأصم فيما يلي:

- إن الطفل الأصم يميل بسبب عاهته الحسية إلى أن ينسحب من المجتمع،
   ولنائك هو غير ناضح اجتماعياً بدرجة كافية.
- إن الأطفال الصم كمجموعة لديهم مشكلات خاصة بالسلوك، مثل العدوان والسرقة والرغبة في التنكيل والكيد بالأخرين وتوقيع الإيداء.
- إن الأطفال الصم يميلون غائباً إلى الإشباع الباشر لحاجاتهم، بمعنى أن مطالبهم يجب أن تشيع بسرعة.
- إن استجابات الطفل الأصم الاختبارات النكاء التي تتفق مع نوع إماقته، لا تختلف عن استجابات الطفل العادي.
- إن التكيف الاجتماعي غير واضح لدى الأطفال الصم، كما أثبت ذلك
   اختبار روجرز للشخصية، ومقياس براون للشخصية.
  - إن الأطفال الصم قد أظهروا عجزاً واضحاً على قدرتهم على تحمل السؤولية.
- 7. أثبت اختبار فانبلائد للنضج الاجتماعي أنهم غير كاملين من ناحية النضج الاجتماعي، وذلك بسبب عجزهم عن التفاعل مع المجتمع، لأن التفاعل الدي يتم بين الفرد وأفراد المجتمع الآخرين يؤدي حتماً إلى نضجهم اجتماعياً.
- إن المخاوف تظهر بصورة واضحة لدى البنات الصم، وأكثر هذه المخاوف ظهوراً هي الخوف من الستقبل.
- بمكن إجراء الاختبارات والمقاييس النفسية والمقلية على الأطفال الصم بعد إجراء التعديلات الملائمة لهج.

## ♦﴿ تطور التربية الفامة تاريبنياً ﴾

### (12 -- 12) شعاق السمع:

ق أغلب المدارس، نجد بين وقت وآخر وق فرق مختلفة، أن هناك من بين التلاميذ من لا يستطيع أن يسمع جملة كاملة إلا إذا خوطب بصوت مرتفع غير ما لوف، وكثيراً ما يمكث هؤلاء التلاميذ ق الفصول العادية دون أن يلتفت إليهم أحد، وهم في أكثر الوقت لا يفعلون شيئاً يذكر، ولا يلتفتون إلى ما يقال، يقضون أوقاتهم في الكتابة أحياناً أو في الرسم أحياناً أخرى، ويعلل للدرس ذلك بأن أمثال هؤلاء التلاميذ من طبقة ضعاف العقول أو من الأغبياء الذين تتعذر عليهم متابعة الدرس.

وسنعالج في الصفحات القبلة هذا النبوع من الإعاقة الحسية، مبينين أسبابها ودرجاتها، والوسائل العلاجية والتعليمية المختلفة التي تقدم للأخذ بيد تلك الفئات من الأطفال.

## (13-1) القرق بين السمم وشعف السمع:

وليس الفرق بين الأصم وضعيف السمع هو في الدرجة، ذلت لأن الأصم هو

ذلت الشخص الدني يتعدر عليه أن يستجيب استجابة قدل على فهم الكلام

المسموع، بينما الشخص الذي يشكو ضعفاً في سمعه يستطيع أن يستجيب للكلام

المسموع، بينما الشخص الذي يشكو ضعفاً في سمعه يستطيع أن يستجيب للكلام

حدود قدرته السمعية، ومعنى هذا أن الشخص الأصم يعاني عجزاً أو اختلالاً يحول

بينه وبين الاستفادة من حاسة السمع، فهي معطلة لديه، وهو لهذا لا يستطيع

اكتساب اللغة بالطريقة العادية، في حين أن ضعاف السمع يعانون نقصاً في قدرتهم

السمعية، ويكون هذا النقص غالباً على درجات.

#### هٰ﴿ الغصل الأمل ]٥

### (14-1) الطرق الختلفة لاختيار السمع:

هناك عدة طرق لقياس حدة السمع، منها:

## 1. اختبار الهمس (Whispering Test) ويكون على النحو التالي:

ينطق المختبر مجموعة من الأعداد همساً ويلا غير ترتيب، ويحسن أن يقف المختبر خلف المختبر على على على على على عن طريق قراءة الشفاء، ويجب أن يكون الهمس متجهاً حو كل أذن على حدة.

## 2. اختيار السامة الدقاقة (Watch - tick Test):

تجري هذه التجرية في هذه الحالة أولاً على هرد عادي من حيث القدرة السعية، ثم تقاس المعافة التي ينتهي عندها سماع دقات الساعة وتعتبر هي النهاية العادية للسمع عند العاديان، وزيادة في النقة يصح أن تجري التجرية على مجموعة من الأفراد العاديين ثم يؤخذ المتوسط الذي يمتبر مقياساً لدقة السمع في بيئة معينة، وعلى أساس هذا المقياس نستطيع قياس درجة حدة السمع لدى مجموعة من الأفراد، وطريقة إجراء التجرية تكون على النحو التالي:

يُؤتى بالغرد، مغمض المينين، ثم نطلب منه الوقوف عند نهاية العلامة التي انتهى عندها سماع دقات الساعة لدى الأفراد العاديين، فإذا سمع الدقات في هذا الوضع اعتبر فرداً عادياً من حيث القدرة السمعية، أما إذا تعدر عليه ذلك، قربت الساعة من أذله تدريجياً حتى يسمع دقاتها ثم تحسب المسافة في الوضع الأخير وتقارن بالوضع الأول السادي، فإذا كانت المسافة التي يقف علدها سماع دقات الساعة في حالة فرد ما اقل من 1 السافة عند العاديين، حكمنا على ذلك الشخص السعة بي جري عليه الاختيار بأنه ضعيف السمع.

## ﴿ قطير القريمية الفاسة قاريسياً ﴾

#### وهناك طريقة ثالثة الختيار القدرة السمعية:

وذلت بواسطة الصوت الطبيعي للإنسان، ويطلق على هذا الاختبار ( The ) ويطلق على هذا الاختبار ( Spoken Voice Test ) ويجرى هذا الاختبار على النحو التالي:

تسد إحدى الأدنين بقطعة من المطاطأة والقطن، ويقضا القدرد وبجانبه شخص آخر في جهة من الحجرة تبعد عن المختبر بمسافة قدرها 20 قدماً، وتكون المسافة بينهما مقسمة إلى وحدات (قدمية)، ثم يوجه المختبر إلى المختبر له بعض الأسئلة التي تتناسب مع ميوله وعمره ودرجة ذكائه، وعند سماع الطفل السؤال الموجه إليه، يهمس في أذن الشخص الذي يجاوره بالإجابة، وفي حالة عدم سماعه السؤال، يتقدم المختبر قليلاً إلى الأمام ويعيد توجيه السؤال إليه، فإذا تعذر عليه سماع السؤال في هذا الموضع الجليد، وقد ما المباول في هذا الموضع الجليد، تقدم المختبر ثانية وأعاد عليه السؤال، وهكذا، ثم تقاس المسافة التي يتم عندها السماع وتحسب النتيجة على الشكل التالي:

#### السافة التي يتم عندها السمع:

#### الساهة الكلية:

وثنشرض أن القدرة السمعية لدى الطفل المختبر له انتهت عند 8 اقدام  $\frac{8}{20}$  . فمعنى ذلك أن قدرته السمعية هي  $\frac{8}{20}$  .

وأحب أن أشير إلى أن الأطفال يختلفون من حيث قدرتهم السمعية، فمنهم من يسمع الأصوات المادية على مسافة 20 قدماً، ومنهم من يسمعها على مسافة خمس أقدام، ومنهم من يسمعها على بحد قدمين، ومعنى ذلك أن هناك درجات متفاوتة في حدة السمع، أو بعبارة أخرى: إن الضعف السمعي يكون على فثات.

#### هٰ الفصل الأول 🎾

وطريقة الاختبارات بالصوت العادي طريقة غير مضبوطة، لأنه يتعذر على الإنسان وهو يوجه الأسئلة إلى المُختبرين أن يكون صوته على منوال واحد من حيث حدة الصوت.

## 4. القياس عن الطريق الأجهزة السمعية وهي توعان:

.6 - A Audiometer .1

ب. 4 - A Audiometer ويطلق عليه إحياناً (Speech Audiometer).

### • الجهاز الأول:

هذا جهاز فردي يستعمل ثقياس القدرة السمعية لدى الأطفال والكبار؛ ونستطيع أن نحصل بوساطة هذا الجهاز على رسم بياني لكل أذن على حدة ثم نقارته بالستوى المتفق عليه للفرد العادي.

## وطريقة استعمال هذا الجهاز تكون على الشكل التالي:

نضيط القرس الخاص بالنينبات Frequency على نقطة معينة ولتكن نقطة البداية 1024 ببدية 1024 بينانبة في الثانية، ثم تحرك المتاح الخاص بوحدات الصوت Decibles وهو موجود في الجهة المقابلة للقرص الدال على النبنبات، من أسفل إلى اعلى أن، وعند سماع المختبر للصوت الحادث نطلب منه أن يرفع يده للدلالة على الله يسمع، ويحسن أن تجري التجرية أكثر من مرة للدقة، قبل تسجيل درجة النقص في القدرة السمعية على البطاقة الخاصة بذلك.

<sup>(1)</sup> إن رحدات الصورت مقدمة من 10 إلى 100.

### ◊﴿ تطور التربية الخاصة تأربينياً ﴾

ثم تعاد التجريبة على الذب ثبات الأخرى التائية: 492، 4096، 1892، و 1892، و 1892، و 1892، و 1892، و 1892، و 1892 و النبي النبيات من الثوع المروف باسم (High pitched sounds) وبعد ذلك تقاس النبينيات (Low pitched) مرموزاً لها بالأرقام: 512، 256، 128، 128، 188.

#### مدى التقص علا الحدة السمعية:

يهكن تقسيم النقص السمعي Hearing losses إلى الفقات التالية:

- نقسص سمعسي من النبوع البسيط Slight وهبو عشرون وحدة صبوتية (Decibels) أقل من العادية.
- ب. نقص سمعي من النوع المتوسط (Moderate) وهو يشائف من 40 وحدة صوتية اقل من العادية.
- ج. نقص سمعي من النوع الشديد (Severe) وهو يتألف من 60 وحدة صوتية
   أقل من العادية.

إن أفراد الفقة الأولى يمكن تركهم في الفصول الدادية ليواصلوا تعليمهم بين الأطفال العاديين على أن تكون مقاعدهم في الصقوف الأمامية، أما أفراد الفئة الثانية فيجب أن تقدم لهم الأجهزة التي تساعد على السمع (Hearing Aids) على أن يبقوا أيضاً في الفصول العادية، وفيما عدا ذلك يجب عزل المذين تزيد حدتهم السمعية عن 40 وحدة في فصول خاصة وهم أفراد الفئة الثالثة.

#### • الجهاز الثاني:

يستعمل هذا الجهاز بطريقة جمعية، إذ يمكن اختبار عدد من الأطفال في وقت واحد بواسطته، والجهاز يتألف من حاك عليه أسطوانة مسجلة تردد مجموعة من الأصوات على درجات مختلفة من الارتفاع والانخفاض، وهذه الصوات تتألف من

<sup>(1)</sup> إن يرجة الصورت (Pitch) تفاقف على عدد الاهزازات في الثانية، فإنا زائت الاهزازات أو اللبنيات على عدد خاص لزباد الصوت جدته وبدا اختلف يرجكه، وعدد الاهزازات في الثانية يسمى في الاصطلاح الصوتي النرود (Frequency)، فالصوت المبوئ حدد اهزازاته في للثانية أقل من الصوت الحاد.

#### الفطل الأول كه

ارقام غير متوالية، ويتصل بالحاكي جهاز إرسال تليفوني يوضع على أذن الفحوص، ويطلب من المفحوص أن يكتب الأرقام التي يسمعها، ثم نقارن ما يكتبه بالتسجيل الصوتي، وعلى هذا النحو تمكن معرفة القدرة السمعية للمفحوص بشكل تقريبي.

## (15-1) أمياب شعف السمع:

هناك عدة أسباب ينشأ عنها ضعف القدرة السمعية، وهنده الأسباب تختلف باختلاف مكان الإصابة في الجهاز السمعي نضعه، فمنها ما يتصل بالأذن الخارجية، ومنها ما يتصل بالأذن الوسطى، ومنها ما يتصل بالأذن الداخلية.

وسنوضح فيما يلي أسباب الإصابة في كل جزء على حدة، وطريقة تحديد موضع الإصابة بالنظر إلى الرسم البياني للحدة السمعية (Audiogram):

#### 1. أسباب تتصل بالأذن الخارجية:

يحدث في بعض الحالات أن تفرز الفند مادة شمعية، فإذا كثرت هذه المادة أدت إلى سد القناة السمعية، ويترقب على ذلك أن يصبح السمع ثقيلاً، ومن ثم كان من الواجب تنبيه الأفراد والمشرفين على تربية النشء إلى ضرورة العمل على إزالة هذه المادة.

#### 2. أسباب تتصل بالأذن الوسطى:

يحدث في بعض الحالات أن تمد قناة استاكيوس عند إصابة الضرد بالبرد السديد أو الزيكام، وينتج عن ذلك أن يكون الضقط الخارجي على طبلة الأذن شديداً، وهنا لا تهتز الطبلة عند وصول الصوت إليها، ومن ثم لا تستطيع أن تؤدي وظيفتها.

#### ال تطور التربية الفاعة تاريخياً 🕻

ويمكن اعتبار ما أوريداه من أسباب في الحالتين السابقتين من الأسباب الطارئة التي تؤدي إلى ثقل السمع، إلا أنه بجانب ذلك توجد أسباب ثابتة ذات أساس عضوى، وتؤدي إلى نقص القدرة السمعية.

ونحب أن تشير إلى أن الإصابة بالأنن الخارجية أو الوسطى يمكن الاستدلال عليها عن طريق فحص الرسم البياني للقدرة السممية الذي يكون عادة على شكل الخضاض يليه ارتضاع متدرج، ويتكررهنا الوضع في الخصا البياني ويعبر عن هذا اصطلاحاً بالمبارة (A conduction loss in hearing) وسنوضح ذلك بالرسم البياني التالي الله المالية التالي التاليل الت

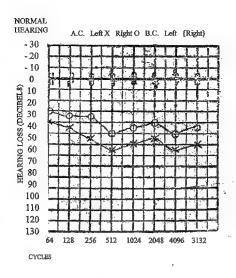

<sup>(1)</sup> Speech problems of children (W. Johnson) 2001, p. 247.

## هر الفصل الأول 🎝

## 3. اسباب تتصل بإصابة الأذن الداخلية:

يحدث للا بعض الأحيان أن تصاب الأذن الداخلية وخاصة عصب السمع بأمراض تتلفها أو تعطلها عن العمل، ويلا أمثال هذه المالات ذلاحظ انخفاضاً كبيراً وإضحاً بلا الخط البيائي بالنبنبات الحادة التي يعبر عنها High pitched ويظهر ذتك جلياً من الرسم البيائي التاثي (أ):

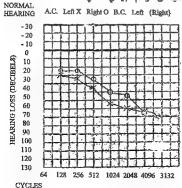

(1 – 16) خصائص كلام الطفل شعيف السبع:

يمتاز كلام الشخص ضعيف السمع وخاصة في مراحله المتأخرة بما يأتي:

- أولاً: عدم الوضوح.
- ثانياً: عدم القدرة على التحكم في الفترات الزمنية بين الكلمة والكلمة التي
  تليها، بمعنى أنه قد يقضي وقتاً أطول في نطق كلمة، في حين أنه في الكلمة
  الثاثية قد يسرع في النطق.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، من 249

### ال تطور التربية النامة دارينياً 🎝

- ثالثاً: عدم القدرة على فصل الأصوات المختلفة، وتوضيحها، وقد يحدث أن يكون هناك تداخلاً بين بعض الأصوات.
- رابعاً: عدم الضغط الكالج على الكلمات اثناء نطقها مما يؤدي إلى أن الأشكال
   الصوتية ثهذه الكلمات تكون غير وإضحة وأحياذاً تكون مختقية تهاماً.

## (17 – 17) كيف تكون المناية بشعاف السمع؟

إن من أبرز النتائج التي تترتب على ضعف السمع، وخاصة ﴿ المراحل الأولى، أن نطق الطفل لا يتطور تطوراً عادياً، ذلك لأن العملية الكلامية هي عملية مكتسبة تعتمد اصتماداً كبيراً على التقليد والحاكاة الصوتية، ومعنى ذلك أن أي خلل يصيب الجهاز السمعي يترتب عليه التواء على طريقة النطق، ولهذا يحتاج مثل هؤلاء الأطفال إلى تمرينات خاصة لعلاج الناحية الكلامية، كما انهم يحتاجون زيادة على ذلك إلى تمرينات لتقوية السمع نفسه تكون على التحو التالى:

- أ. تعويد المساب التمييز بين الأصوات المختلفة، كأبواق السيارات، ونساح
   الكلاب، وصوت الأجراس... إلخ.
- ب. تمريئات يقصد بها تعويد المصاب على ملاحظة الأصوات الدقيقة، كالهمس،
   والصفير بصوت منخفض.
- ج. تمرينات تتكون من اصوات كلامية تنطق بشكل واضح على مسافة يتمكن معها المصاب من التمييز بين كل منها، وملاحظة اعضاء الكلام الظاهرة، وقد جرت العادة البدء بالحروف المتحركة ثم الساكنة، على أن يكون نطق كل حرف منها على حدة ثم يتدرج إلى مقاطع مكونة من حرف ساكن وآخر متحرك.
- د. تمرینات یقصد بها إثارة الانتباه السمعي لدی المساب، ویکون ذلك عن طریق
   التسجیالات الصوتیة التي یتاح له بواسطتها أن یسمع صوته ویقارله بصوت
   آخر، وتراعی في هذه القارنة أخطاؤه في النطق، ويستحسن أن تسير التمرينات

#### ﴿ الغَملِ الأولِ ﴾

السمعية جنباً إلى جنب مع التمرينات الكلامية التي لا تختلف في طبيعتها عن التمرينات التي تستعمل في علاج العيوب الكلامية المختلفة.

هذا وإحب أن أشير إلى أن قراءة الشماه (Lip reading) له أهمية عظمى يخ علاج هؤلاء المعابين، وهناك بعض القواعد التي تجب مراعاتها عند تعليم الطفل بطريق قراءة الشفاه منها:

- أن تعرض على المشفل الأشياء التي تريد أن تعلمه إياها بهذه الطريقة، أو بعبارة أخرى، تريط بين منطوق الكلمة ومدلولها.
- تجب مراعاة مستوى الطفل ومرحلته في النمو، أي أنه يحسن بنا أن نبدا بالأمور التي تتصل اتصالاً مياشراً بحياته وحاجاته الأساسية.
- 3. لتكن المسافة التي تفصلك من الطفل وأنت تحاول تعليمه كيف يقرأ بشفتيك لا تزيد من خمسة اقدام ولا تقل من قدمين، لأنه في حالة اقترابك منه يتعدر عليه تركيز انتباهه على أعصاب وجهك.
  - ليكن كلامك واضحاً وينفمة طبيعية.
- ليس من الضروري أن يعيد الطفل الكلمات التي تتقوه بها بل يكتفي بأن
   يقلد الحرجات التي قمت بها دون إخراج أي صوت.
- ٥. هنالك بعض الحروف العاكنة تكون ذات صورة متشابهة على الشفاه، كحرية الميم والباء، أو التاء والدال، أو الجيم والكاف، ومن المكن في هذه الحالات مساهدة الطفل اثناء التعليم بطريق قراءة الشفاه، على التفرقة بين الحروف المتشابهة في طريقة إخراجها، باستعمال الكلمات المختلفة في جملة وفي كلمات مفردة.
- إن استعمال المرآة يساعد على ملاحظة حركات الشفاه في أوضاعها المختلفة.

وهناك مجموعة أخرى من الميوب الإبدالية تتصل بالحروف الحلقية، حيث يلاحظ أن بعض الأطفال يبدئون حرف (الكاف) مثلاً إلى حرف (التاء)، فيقولون: تلب بدلاً من كلب أو إبدال حرف (الجيم) إلى (دال)، مثل داموسة بدلاً من

### ال تطور التربية الفاعة تاريغياً 🎝

جاموسة، وهنالك طائفة أخرى من الأطفال تبدل حرف (الراء) إلى (لام) مثل لجل بدلاً من ربيل.

وأحسن طريقة لإصلاح نطق حرف الجيم والكاف تكون بواسطة استعمال (خافض اللسان) حيث يضغط على الجزء الأمامي من اللسان فيتنفع الجزء الخلفي منه فيلامدق سقف الحلق الصلب، ويطلب من الطفل في هذا الوضع ان بنطق الحرف.

إن الأساس الذي يقوم عليه إصلاح الهيوب الإبدائية هو تعويد الطفل هلى لتحريك لسانه في المواماع الصحيحة التي تحدث الصوت المطلوب، لأننا – كما نعرف إن إحداث كل صوت من أصوات الحروف الهجائية يتطلب أوضاعاً معينة للسان داخل فجوة الفم بالإضافة إلى تحركات الشفاه والأسنان تحركات تختلف من شكل صوتي إلى شكل آخر، ويمكن أن يستعان في ذلك بمرآة الثناء التدريب على نطق الحروف، توضع أمام الطفل، كما سبق أن ذكرتا.

## (1 - 18) الطلبة الذين يعانون من إعاقة سمعية:

التوصيات التي يتوجب على العلم أن يأخذها بعين الاعتبار إذا لاحظت بعض الطلبة النين بمانون من إعاقة سمعية:

- تحويل الطالب إلى عيادة المدرسة أو أقرب عيادة صحية مدرسية بشكل دوري حتى يتم التأكد من حالة الطفل وطبيعة ودرجة مشكلته السمعية إن وجدت، وضمان حصوله على السماعة المناسبة.
- 2. تشجيع الطفل على استخدام السماعة والتأكد من أنه يتقن عملية ضبطها والتأكد من وقت الأخر من صلاحية بطاريتها، ومما تجدر الإشارة إليه أن التلامين الصغارية كثير من الأحيان يخجلون أو يبدون تنمراً من وضع السماعة بشكل مستمن ومن الأخيد أن يعمل المعلم بالتماون مع الأسرة على ملاحظة أن التلميذ يضع سماعته خارج أوقات المدرسة أيضاً.

#### ولا الغطل الأول كه

- 3. جلوس الطفل في مكان مناسب يسمح له برؤية المعلم بشكل واضح، ويتبح له الاستمانة بقراءة الشفاه وملاحظة تعبيرات الوجه والحركات الجسمية المختلفة للمعلم، وفي كثير من الحالات قد لا يكون الصف الأول من المقاعد في غرفة الصف هو المكان المناسب، قعلى الرغم من أن الطالب يجلس في المكان المناسب، قعلى الرغم من أن الطالب يجلس في المكان المناسب، قعلى الرغم من أن الطالب يجلس في الأعلى حتى يستطبع أن ينظر إلى وجه المعلم، الدني يكون واقفاً في معظم الأحيان، وسندخ الحال فإن إجلاس الطالب على المقاعد الجاذبية من الصف يجعله يحاجة إلى الالتفات دوماً بالتجاه المعلم الذي عادة ما يقف في منتصف الصف، ويختلف المكان الأكثر الأحكم ملاءمة للطالب تبعاً لترتيب غرفة الصف وحجم الطفل ودرجة صحوبته، إلا أنه بشكل عام يمكن القول إن افضل الأمكنة هو منتصف ودرجة صحوبته، إلا أنه بشكل عام يمكن القول إن افضل الأمكنة هو منتصف الصف المعلى بإحدى الأذنين، فينصح بأن يجلسوا في مكان يسمح بأن تكون الأذن الأحكر راحة له أو المكان الذي يختاره.
- 4. توفير درجة كافية من الإضاءة في غرفة العنف ومراعاة وجود مسقط ضوئي في سقف الحجرة بالتجاه المعلم حتى يسمل على التلمية قراءة الشفاه، والاستفادة من تعبيرات المعلم الجسمية المصاحبة لشرحه.
- 5. الاهتمام بتدعيم وتنمية التفاعل الاجتماعي بين الطائب واقرائه ق الصف، إن الأطفال الموقين سمعياً يظهرون ميلاً للتفاعل الاجتماعي مع الملم بدرجة أكبر من تفاعلهم مع أقرائهم، وعليه يجب تشجيع الطفل على الاستعانة بزملاله كلما لزم الأمريدلاً من اللجوء إلى المدرس كلما واجهته صعوية في غرفة الصف، وقد يكون من الملائم أن يقوم المعلم بتكليف بعض التلاميذ بشكل دوري لتقديم العون إلى الطائب وتوضيح ما قد يفوته أو يعجز عن سماعه بشكل واضح.

#### النامور التربية الناسة تاريخياً 🕻

- 6. عدم إعطاء معاملة خاصة في الصف للطفل المعوق سمعياً، كالتقليل من الواجبات أو التساهل في تصحيح الامتحانات أو إعطاء بصض الامتيازات الأخرى غير الضرورية، ويجب على الملم أن يدركه أن لدنك التمليد نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال إجراء بعض التحديلات التي تقتضيها طبيعة صعوبة الطفل.
- 7. على المعلم أن يتنكر دائها أن يتحدث بسرهة مناسبة وتبرة صوت مرتفعة نسبياً حتى يتمكن الطالب المعوق سمعياً من الاستعادة بقراءة الشفاه، وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المفيد أن يبالغ الملم في الإبطاء في الحديث أو المبالغة في موقعه أو تشكيل مخارج الحروف بشكل غير طبيعي، فالطالب الذي يقرأ الشفاه يستقيد في العادة في مواقف الحديث الطبيعية وسرعة الكلام العادية.
- 8. من الملائم أن يقوم المعلم بتلخيص الدرس والنقاط الوئيسية بإ المناقشة والأسئلة الأساسية، والتكليف بالواجبات المنزلية، ومواعيد الامتحانات... إلخ على اللوح حتى لا يختلط على الطالب ذي الصعوبات السمعية بعض الأمور أو تفوته متابعتها.
- 9. نظراً لأن الطائب المعوق سمعياً يستعين في المدة يقراءة الشفاه والتعبيرات الجسمية الأخرى للمعلم، فمن الأهمية بمكان أن يراعي المعلم الوقوف في مكان مناسب قبالة الصف، والإقلال من الحركة كي يسهل على الطائب عملية المتابعة البصرية، وعندما يقوم المعلم بكتابة شيء على اللوح في الوقت الذي يواصل فيه الحديث معطياً ظهره للطلبة، فمن الأهمية بمكان إعادة ما قاله مرة اخرى ووجهه مقابل لهم.
- الإكثار من استخدام وسائل الإيضاح البصرية كالرسوم والصور والإشارات البدومة... إلخ.
- 11. تقليل درجة الضوضاء في غرفة الصف وما يحيط بها، ويجب التذكير بأن الأصوات المحيطة سواء من غرفة مجاورة أو المرات أو الملعب تسهم في التشويش على سماع التلميذ الذي يضع السماع، وإن الأصوات هي الأخرى تتعرض إلى التضخيم عن طريق السماعة.

#### هر الفصل الأول كه

#### (1 - 19) مور معلم الأثربية المقاصة:

يختلف شكل وطبيعة الخدمات التربوية الناسبة لختلف فئات الموقين سمعياً من فرد إلى آخرباختالاف درجة الإعاقمة السمعية لا تختلف فئات الموقين التعليمية للمعوقين سمعياً في اهدافها العامة عن منهاج السامعين إلا أنها تتضمن تركيزاً على بعض الجوانب التي تستجيب للاحتياجات الفردية، حكما أن الأسلوب الدي يتبع في تدريس هذه المناهج يختلف تبعاً لمرجة صعوبة الطفل وطبيعة البرتامج التربويية، وما إذا كان يأخذ بالاتجاه اللفظيي في الاتصال أو الاتجاه البيوي أو الاتصال الكلي، علاوة على ذلك فإن البرنامج التعليمي يتضمن تدريبات على مهارات خاصة كالتمييز السمعي والتدريب على النطق وقراءة الشفاه وعلاج عبوب الكلام.

إن القول بأن التعريب على هذه المهارات موجود أيضاً في مناهج تعليم الماديين في المرحلة الابتدائية قول سليم، إلا أن هنالك فرقاً وأضحاً في درجة التأكيد على ذلك، فبينما يتم تعريب العاديين عليها غير مباشرة، إلا أنها تعتبر وحداث أو مفردات أساسية في المنهاج التعليمي للمعوقين سمعياً.

إن خلاصة القول هي أنه لا ضرورة لوجود مناهج خاصة بالموقين سمعياً من فئة ضعاف السمع إذ يمكن أن تطبق عليهم مناهج التعليم العادية (قراءة، حتابة، رياضيات علوم، اجتماعيات... إلخ) مع بعض التعديلات المناسبة في طريقة التدريس، وهو منهج يشتمل على مجموعة من المهارات التعويضية الي دعت الحاجة إلى تدريسها لتيجة نظروف العوق، أهمها المهارات الأحكاديهية الخاصة، مهارات الإدراك الحسي، مهارات التواصل، المهارات الاجتماعية، مهارات الحياة اليومية، أما عن دور معلم التربية الخاصة في برامج المحج التربوي بالمدارس العادية المتمثلة في غرف المصادن والمعلم المتجوئ، والمعلم المستشار، اوضحت الدراسة أن دور المعلم يشمل غرف المعاربة الخاصة على على الاحتياجات التربوية المخاصة على المحتياء التربوية المخاصة على المحتياء التربوية المخاصة على الحتياء التربوية المخاصة المهارات الاجتماعية التي تمكنهم من النجاح ليس علية التي تمكنهم من النجاح ليس ع

### ﴿ تطور التربية النامة تأرينياً ﴾

المدرسة وحسب إنما في الحياة بوجه عام، وتسهيلم مهمة الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في عملية المساركة في الأنشطة الصفية واللاصفية، وتمثيل الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في الأنشطة الصفية واللاصفية، والتأكيد على احتياجاتهم الأساسية، والنطاع عن حقوقهم وقضاياهم المضرورية، ومساعدة أولياء أمور الأطفال المعاقين على معرفة آشار الإعاقة النفسية والاجتماعية على سلوك أطفال المعاقين على معرفة آشار الإعاقة النفسية والاجتماعية على سلوك أطفالهم، وتزويدهم بالمواد التربوية، والوسائل التعليمية التي من شأها أن تسهل مهمة متابعة وأجبات أبنالهم المدرسية، وأن تسهم في زيادة وعيهم بخصائص واحتياجات وحقوق وواجبات أبنالهم، الأمر الذي يجمل منهم أعضاء شاعلين في مجالس أولياء الأمور وتوطيد أواصر التعاون، والنهوض بمستوى التنسيق، وتقوية قنوات الاتصال بين أسر الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة والمسؤولين في المدرسة، والعمل على إيجاد بيئة أكاديمية واجتماعية يستطبع فيها الأطفال المدرسة، والعمل على إيجاد بيئة أكاديمية واجتماعية يستطبع فيها الأطفال العددون وغير العادين —على حدر سواء —استغلال أقصى قدرائهم، وتحقيق طموحاتهم.

تعتمد عملية توصيل ما تحتويه المناهج على مدى كفاءة المعلم وقدرته على ممارسة وتمكنه كذلك من على ممارسة وتمكنه كذلك من إدارة جميع المواقف التعليمية التي تساهم في تحقيق الأهداف للمنهج وتعليم الحارة جميع المواقف التعليمية التي تساهم في تحقيق الأهداف للمنهج وتعليم الطلاب ضعاف السمع يحتاج لمعلم ذو كفاءة عالية وقدرة على تحمل العبء الأكبر الإنجاح المنهج وبلوغ إهدافه الأن عملية تدريس ضعاف السمع عملية ذات تعميد وتشايك، حيث يواجه معلموا ضعاف السمع مشكلة أساسية وهي أن معظم ضعاف السمع يلتحقون بالمرسة ولديهم خبرات محدودة، مما يتطلب من المعلم القيام بتهيئة ضعاف السمع لتلقي المعلومات الجديدة مع مراعاة القصور اللغوي لديهم، وهذا يهتمه على كفاءة المعلم وكيفية تحديده من أين يبدأ، اأن نقطة للبيهم، وهذا يهتمه علم في المساعدة المعلم وكيفية تحديده من أين يبدأ، الأن نقطة البداية للمعلم لتمثل في تقديم المساعدة المسمع نقبل السمع نقبل البيئة التي يعيش فيها، الأن ضعيف السمع يعاني من شعوره بصدم تقبل

#### الأ الفعل الأول كا

المجتمع له وان كل من حوله لا يستطيعون فهمه، فلذلك ينبغي إلحاقه بالمدرسة ليشعر بالانتماء في مجتمعه الخاص.

إن بدائك دور المعلم حيث يوضع لضعيف السمع أن فقد حاسة السمع ليس نهاية المائم، وإن الله تمالى قد وهبهم حواس أخرى الاستفلالها في محاولة التغلب على إماقتهم السمعية، ثم يبرز لهم قصص كفاح بعض الشخصيات من الصم مثل توماس أديسون وغيره، مما يجعل ضعيف السمع يعيد النظر في تقدير قيمة القدرات التي يماتكها ويجعله يثق بنفسه ويقدراته التي يماتكها بشكل موضوعي، وعلى المعلم أن يعمل على قياس الجوانب النفسية والاجتماعية المتعلقة بضعاف السمع.

دور العلم ـيَّد تخطيط الدروس وتحديد مكوناتها ومصادرها ووضع الأهداف واختيار الوسائل التعليمية والأنشطة المساحبة لها

لا تختلف المناهج التعليمية للمعوقين سمعياً في أهدافها العامة عن منهاج السامعين إلا أنها تتضمن تركيزاً على بعض الجوانب التي تستجيب للاحتياجات الفردية، كما أن الأسلوب الذي يتبع في تدريس هذه المناهج يختلف تبعاً لدرجة الفردية، كما أن الأسلوب الذي يتبع في تدريس هذه المناهج يختلف تبعاً لدرجة صعوبة المطفل وطبيعة البرتامج التربيان على الاتصال أو الاتصال أو الاتصال أو الاتصال الكلي، صلاوة على ذلك فإن البرنامج المتعليمي يتضمن تدريبات على مهارات خاصة كالتمييز السمعي والتدريب على النطق وقراءة الشفاه وعلاج عيوب الكلام، إن القول بأن التدريب على هذه المهارات موجود أيضاً في مناهج تعليم العاديين في المرحلة الابتدائية قول سليم، إلا أن هذاك فينما يتم تدريب العاديين هناك في المحدد المناهزة المناهزة التعليم عليها غير مباهرة إلا أنها تعتبر وحدات أو مضردات أساسية في المنهاج التعليمي للمعوقين سمعياً.

خلاصة القول أنه لا ضرورة لوجود مناهج خاصة بالموقين سمعياً إذ يمكن إن تطبق عليهم مناهج التعليم العادية (قرارة، كتابية، رياضيات، عليوم،

## المرينية النامة تارينياً ﴾

اجتماعيات ... إلغ) مع بعض التعديلات المُناسبة في طريقة التدريس، مضاها البها التدريب على الجوائب الخاصة التي سبقت الإشارة إليها.

كما إن المناهج العادية التي يدرسها الذين يعادون من ضعف سمح وطرق 
تدريسها، تتطلب تغييرات جذرية في الترويا والمارسة بما يتعلق بالتربية بشكل عام، 
والنظم المدرسية برمتها، ويجب القيام ببعض الإصلاحات في المدارس العادية من 
أجل تمكينها من احتواء جميع الأطفال بما شيهم ذوي الصعوبات السمعية، أو ذوي 
الإعاقات الأخرى التي لديها القدرة على التعلم، وايجاد طرق تخلق الظروف التي 
تتالاءم مع تنوع التلامذة، وتسهيل تعلم جميع الأطفال وضرورة التركيز على 
الطفل نفسه، ويجب مراعاة الفروق الإنمائية الطبيعية ثهذه الفئة وذلك عن طريق 
تخفيف بعض الواجبات والمحفوظات المطلوبة من هذه الفئة، حيث أن تدريس هذه 
الفئة تتطلب الوقت الطويل، والمناهج طويلة وتحتوي على معلومات كثيرة لا 
يمكننا المؤافسة على تدريسها أو تغطيتها بشكل والي بسبب ضيق الوقت، كما أنه 
من غير المحقول الانشفال بالمراسة طوال الوقت، وذلك بسبب حاجته للراحة 
واللعب والترفيه والالشفال ببعض الهوايات التي يحبها، كما أننا لا نستطيع القيام 
بتدريسه طبلة الوقت، ويجب التعاون بين الإداريين والعلمين وتقدير وضع الأطفال 
الماعقين سمعياً، ويجب تدريس هذه الفئة بالطريقة التي تناسبهم.

الحقيقة الواضحة أن البيئة التعليمية للمدارس العادية ولصفوفها، غالباً ما تفشل في التعليمية المدارس العادية ولصفوفها، غالباً التفشل في التعلق مع ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة كضعاف السمع منهم، وهذا قد يكون هو السبب الرئيسي الذي يمنع الكثيرين من التلامذة ذوي الإعاقات من الذهاب إلى المدارس العادية، وإلى أن تقوم المدارس العادية بتطوير إمكانياتها اللاهتمام بهم، فإنه من الصعب الدفاع عن موضوع الدمج.

إن المتطلبات الأساسية للسمج تقتضي تلقسي التلامية ذوي الإعاقيات تعليمهم في المدارس العادية، ومن التحديات الكيري التي تواجهنا لبلوغ هذا الهدف،

#### ها الغمل الأولى كاه

التغيير المطلوب في الدور الذي تلعيه المدارس العادية، ويدعم من الخيراء التربويين أينما دعت الضرورة، الذين يقع عليهم عبء توسيع حجم المعرفة، وتنمية مقدار التجاوب بالنسبة للحاجات التعلمية الخاصة، داخل الغرف الدراسية، والعناصر الأساسية لهذا المطرح، يجب أن تشكل جزءاً من البرنامج التربوي للمعلمين، كل هذا يقم على مستوى المرحلة الأولى، ضمن إعداد المعلمين وتدريهم.

ومن السلبيات الأخرى اسكتظاظ الفصول بالطلبة مما يؤثر على إعطاء المدرس الوقت الكلية من الاهتمام أثناء شرح الدرس وعدم توفير الوسائل المناسبة لإيصال الملومات بشكل أفضل لضماف السمع، وأن هناك بعض الأطفال يتعاملون بفظاظة وسخرية مع المعاق مما يشعره بعدم الراحة.

وخلاصة القدول إن التربية كنظام يجب أن تكون مرئة، ويجب أن يكون مرئة، ويجب أن يكون مبدؤها التعليم داخل الصغوف العادية كلما أمكن، إن خدمات التربية تسمح للأطفال ذوي الإعاقات بالإقامة مع عائلاتهم، والنهاب إلى المدارس القريبة من مساكنهم كباقي الأطفال، وإن توفر هذه الظروف يعد في غاية الأهمية على صعيد نمو الطفل الشخصي وأي انقطاع في تواصل النمو الطبيعي للطفل المعاق قد يؤدي إلى عواقب أشد صعوبة من الإعاقة ذاتها، ولهذه الأسباب يجب على الدولة تكييف العملية التربوية لتتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وذلك من خلال ما

- أن يكون ثها سياسة واضحة، مفهومة، ومقبولة على مستوى المدارس، وهلى مستوى المجتمعات المحلية الكبرى.
  - أن يكون تنبيها مرونة منهجية من حيث المضمون والأسلوب.
- ج. تـأمين المواه والقجهيزات اللازمية والتدريب المستمر للكواهر التعليمية،
   والأساتئة المتضمعين بالدهم التربوي.
- د. إن أولياء الأمور لهم الحق بأن يكونوا شركاء في العملية التعليمية، ومن المكن أن يكونوا بحاجة إلى عدم وتشجيع من قبل المسؤولين ليمارسوا دورهم
   كأهل لطفل يعاني من إعاقة سمعية، فيعملون جنباً إلى جنب مع المسؤولين كشركاء متساويين.

#### ◊ل تعلم التربية الغامة تأريضاً ٢٠

#### :Fluency disorders اشطرابات الطلاقة اللفظية (20-1)

#### التأتأة أو التلمثم أو اللجلجة Stuttering:

تمرف على أنها حالة معقدة تتميز بعدم الطلاقة في النطق بشكل حاد بما في ذالت تكرار الأصوات الفردية ومقاطع الكلمات والكلمات أو أجزاء الجمل والإطالة في إخراج الأصوات والتردد في إخراجها.

ويحرف المالم Harris and Wingate 1464 التاتاة على انها اضطراب في طلاقة الكلام وصعوبة في إخراج الكلام بشكل سليم ووجود ارتضاع نسبي في عدد التوقفات ومدتها خلال الكلام.

وتتميز التأتأة بسلوكيات لفظية رئيسية وسلوكيات أخرى مصاحبة:

- التكرار للكلمة أو مقطع الكلمة أو الحرف.
  - الإطالة للحرف أثناء الكلام،
- التوقف أو احتباس الحرف وعدم القدرة على التلفظ أثناء الكلام.

## (21 $\sim$ 1) العلوكيات الصاحبة:

تبدأ المشكلة بالتفاهم عندما يشعر المريض بمشكلته وأنه غير قادر على المكلام بشكل سوي مما يجعل الأسرة تضغط على المريض لكي يخرج الكلام بشكل متناسق كما يبدأ النرملاء بالمدرسة بالضحك والاستهزاء ومما يفسح المجال لظهور السلوكيات الثانوية كمحاولة التخلص من التاتاة باستخدام أنواع من الشد العضلي المجسدي بالرأس أو الأطراف أو يلجأ لتجنب بعض الحروف التي يحدث منها تأتأة ويبدأ يهيل للصمت وقلة الكلام ومما يترتب عليه من إحباط نفسى كبير.

#### ﴿ الفصل الأمل ) ٥٠

#### (1 -- 22) النظريات التي تفسر التاتاة أو التلعثم؛

صنفت النظريات التي فسرت التأتأة أو اللجلجة إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي:

## النظريات التي اعتمدت في تفسير اللجلجة على الانحرافات الحسية او التكوينية:

وقد اعتمدت هذه النظريات بعض العوامل العضوية مثل الخطأ التكويني باللسان والتلف المخي ومدم القدرة على التنسيق الحركي وهذه النظرية ترى أن الخلل في ضبط التوقيت ينتج عن اضطراب التفنية المرتدة السمعية مما يؤدي إلى تقطع في نتاج العمليات الحركية اللازمة للكلام.

وهناك انجاه يرى أن العوامل البيثية وعوامل التعلم والاكتساب قد تلعب دوراً مهماً عِلَّ طَهور هذا الاضطراب.

## 2. النظريات التي ترجع اضطراب اللجلجة إلى أسباب سيكوثوجية وتيرولوجية:

وترى هذه الفظرية أن التأتاة ترجع إلى حاجات لا شعورية عند الفرد أو إلى القلق الشنيد أو إلى الشكلات الانفعالية الحارة.

#### 3. نظریات التملم:

تفترض إحدى هذه النظريات التي عالجت التأتأة بق زمن مبكر إن هذا الاضطراب ينمو ويتطور عندما يستجيب الوائدان بطريقة سلبية للأشكال المادية من عدم طلاقة النطق التي تظهر عند الأطفال الصغار ويترتب على ذلك بدء دائرة مفرغة تبدأ بشعور الطفل بالاستجابات السلبية من جانب الوائدين وبعد ذلك يدخل الطفل مرحلة صراع تصاحب محاولاته ليتجنب اشتمال عدم طلاقة النطق وهذا الصراع بدوره يبؤدي إلى زيادة عدم طلاقة النطق اكثر مما يبؤدي إلى

#### ﴿ تطور التربية الغامة تاريخياً ﴾

أما الانتجاه الحديث يبرى أن التلعثم أو التأثياًة هو نتيجة للتفاعل بين العوامل البيولوجية الفسيولوجية من جهة والعوامل البيئية النفسية من جهة الحرى.

## (1 — 23) يعن البرامات عن أمياب التاتاة:

اشارت دراسة قام بها فريق العلماء Harres 1994 and Ries وجود مشكلة التأتاة في التاريخ العائلي للمائين طفلاً يعانون من التأتاة فيما وأن اثبتت دراسة قام بها الفريق Nil, Kroll, Kapur, Haull, Del 1995 أن التقص الأيمن من اللماغ للأشخاص المسابين بالتأتاة اثناء الكلام أكثر نشاطاً من الفص الأيسر على عكس معظم الأسوياء والذين يستخدمون الفص الأيسر اثناء الكلام.

كما أكد فريق آخر من العلماء أن مشكلة التأتأة بالتجة عن ضغوطات عائلية وبيئية اجتماعية سيئة حيث أثبت المائم John Morgensterh 1996 أن نسبة التأتأة للأطفال بالعائلات الأقل وعياً بطرق التعامل مع اطفائهم أكبر.

اما بالنسبة للبيئة العربية فقد، قام الباحث فادي فهمي صبيح أخصائي النطق والتخاطب بعمل دراسة بالبيئة العربية حول موضوع المشكلة من شريحة متعددة الثقافات شملت 60 عائلة في الأردن والكويت والسعودية وكانت النتيجة كما يلى:

- 40٪ اصتت أن التأتأة مشكلة نفسية.
- 20٪ اشتت أن التأتأة ناتحة عن ظروف عائلية.
  - 40٪ اثبتت أن التأتأة مشكلة وراثية.

### القصل الأول 🎾

#### (1 - 24) التدخل العلاجي والاثربوي لاضطرابات الطلاقة:

استخدمت عدد من التكنيكات العلاجية لاضطراب التأثأة أو التعلثم بناء على الاتجاهات والنظريات المختلفة التي فسرت أسباب التأثأة ومن هذه الأسائيب أسلوب تقليل الحساسية التدريجي والممارسة السليبة ويناء الأنا والعلاج النسبي وإجراءات الأشراط الإجرائي والضبط الإرادي وتعديل نمط التأثأة والعلاج الجراحي والتنويم المفتاطيسي، ومع ذلك لا توجد طريقة تبدو إنها همالة ولكن أكشر إجراءات المائجة التي لاقت نجاحاً تلك التي اعتمدت على مبادئ التعلم.

ومن الطريق الحديثة أيضاً تنظيم التنفس عند بداية التكلم مع البطء لل الكلام وهذه الطريقة تتمتع بنسب نجاح عالية مقارنة بغيرها من الطرق.

## بعض الإرهـادات والنصطاح التي يمكن أن تقدم للمعلمـان ـ في حالـة طفل يعانى من التأتأة:

- على المعلم تدوفير الظروف المناسبة داخل الصف يحيث تكون البيشة الصفية مريحة وخالية من التوتر والضغوطات التي شكن الطفل من التكلم بعيداً عن الإحساس بالتوتر.
- على الملم ألا يعفي الطالب من القراءة أو الإجابة داخل الصف لكي لا يشعره بالإهمال ولكن ممكن أن يوجه إليه أسئلة تتطلب إجابة مختصرة.
- على المعلم أن يعرف تفضيل الطائب لنوع الأسئلة ليتم سؤاله عنها والطروف المناسبة تطرح الأسئلة.
- على المعلم أن يجتمع مع الطالب على انضراد ويخبره أنه على معرفة بالصعوبة التي يواجهها وأنه على استمداد الساعدته للتخلب عليها.
  - يجب على العلم أن يستمع للطالب بكل صبر ودون استعجال.
- على المعلم استخدام اسلوب القراءة الجماعية للصف معا أو تجموعة كبيرة من الطلبة لأنها تكون مريحة للطالب وتزيل الضفوط التي تعانى منها.

#### ◊﴿ تطور الدرسية النامة تارساماً ٢٠

- على العلم أن يستخدم أسلوب التعزيز الإيجبابي لأي سلوك يظهر على المثالب يبدى فيه طلاقة في الكلام.
- على العلم أن يمنع السخرية أو الأنقاب اثني يمكن أن يطلقها الطلبة داخل الصف وخارجه.
  - 9. أثناء الحديث مع الفرد بجب التركيز على ما يقول وكيف يقول.

#### (1 - 25) بعش الحقائق حول التاتاة:

- لسبة إصابة النكور بالتأتأة أعلى منها عند الإناث وتصل إلى 1:3.
- معدل شيوع التأتأة بين الأطفال في سن المدرسة 4٪ (ما في المجتمع عامة يصل
   إنى 1٪.
- الأضراد المسابين بالثائـة ليسوا اقـل ذكاءً من غيرهـم بـل مـنهم ذو قـدرات ذكائية طبيعية.
  - لا توجد علاقة بين التأتأة والأداء البراسي فمعظمهم متفوقون دراسياً.

## (1 – 26) علاج التاتاة:

ليس علاج التأتأة سهاراً ميسوراً، وخاصة في الحالات التي طال إهمالها، فقد تنقلب بعد حقبة من الزمن إلى عادة متأصلة، تلازم الفرد في حديثه، فإذا كان طفلاً صغيراً غلب على أمره فيتعثر ويتلعثم، وتختلف استجابة الآباء والأمهات لهذا التعثر في النطق بالمرحلة الأولى من الطفولة باختلاف ثقافاتهم، فإما إفراق للطفل بالعطف والحنان، يؤدي إلى نتائج عكسية، يفقد معها ثقته بنفسه، أو إلحاج في النقد وإصرار في التصحيح، ومن شم تغرس فيه مشاعر النقص وإذلال النفس فيندهع إلى الانطواء والوقوف من المجتمع موقفاً سلبياً، وهو في الحالتين هدف للصراع النفسي، فإذا ما الحق بالمرسة ووجد بين زملائه في حجرة الدراسة، تقاقمت الحالة بتعرضه لسخرية رفاقه، وإذا كان صائماً في مصنع أو عاملاً في متجراً الحالة عنه متجراً

#### 

موظفاً في مكتب، اصبح مضفة في الأشواه وهدها للنقد والتجريح من مرؤوسيه ورؤساله على حد سواء.

ويتضح من ذلت أن العلة في أصلها قد تكون عضوية، غير أنها مع مرور الرّمن تحدث مشكلات نفسية لا يستطاع التكهن بمدى تأثيرها عليه في مستقبل أيامه، وهكذا يتفاعل السبب الأصلي مع النتيجة الباشرة، وتتكون من هذا التفاعل حلقة مفرغة تؤثر على حياته.

والطرق العلاجية التي يقدمها الأخصائيون سبيلها ميسور؛ إذ يستطيع المساب مباشرتها بنفسه بعد تعويده عليها في جلسات خاصة، وأولى تلك الطرق أن ندريه على التحكم في حركات لسانه في أوضاع مختلفة، داخل القم وخارجه، ثم نتبع ذلك بتدريه على نطق حرف السين، ويستمان على ذلك بمراة توضع امامه أثناء التدريب حتى يقارن بين ما يقوم به الناس من حركات وما يقوم به هو أثناء نطق الحروف ذاتها، فيتبين له القرق، ويظل كذلك حتى يتيسر له تحقيق التوافق بين القدرة الحركية والقدرة البصرية، وعندما يشعر بالتقدم تأخذ هذه التمرينات المكالاً أخرى، فبعد أن كان التربيب ننطق حروف منفصلة، يصبح تدريباً على نطق مقاطع، فكلمات، فجمل. ويحسن ألا تزيد هذه الجلسات العلاجية عن مدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة، وإلا اجهد المعاب.

ويديهي أن العلاج الكلامي عن طريق الإعادة والتحرار والمشاهد والسمع ثم المقاربة، لا يؤتي ثماره إلا بعد إزالة كل تشويه في الأسنان، ومن ثم وجب أن يفحص المصاب أخصائي في الأسنان الإبداء رأيه وإجراء ما يلزم في حدود اختصاصه إذا أريد للعلاج الكلامي النجاح في أقصر مدة ممكنة، ولا شك أن هذا النجاح يتوقف إلى حد كبير على تقديم المسامدة للمصاب كي نقلل من حدة صراعة النفسي وهذا يتطلب أن يسير العلاج النفسي والعلاج الكلامي جنباً إلى جنب.

وهنائك طريقة حديثة تستممل لية تمويد الأطفال على نطق حرف السين تقوم اساسً على وضع انبوية زجاجية رفيعة مجوفة، توضح ملاصقة للأسنان لية

#### النامة تاريخياً 🕻 🕻 تطهر التربية النامة تاريخياً

الوقت الذي تكون فيه الشفتان مفتوحتان شم يطلب من المساب أن ينفخ في هذه الأنبوية، فيخرج الهواء من بين الفتحة الصغيرة التي بين الأسنان مندهماً في الأنبوية، فيخرج الهواء من بين الفتحة الصغيرة التي بين الأسنان مندهماً في الأنبوية، فتحدث صغيراً، إن الأساس الصحيح لنطق حرف السين هو أن يكون اللسان في وضع أفقي داخل الفجوة الفمية، وتكون الأسنان العليا والسفلى متطابقة تطابقاً يسمح بمرور تيار بسيط من الهواء من فتحة امامية.

وإذا تعدر على الطفل أن يتعلم نطق حرف العدين بهدته الطريقة يمكن أن نستمين بطريقة اخرى كان يستمعلها الدكتور (Froschels فروشلز) ومؤدى هذه الطريقة أن تحضر قطعة من الشمع الجاف وتطرى في ماء ساخن، ثم توضع على الأسنان من الخارج وتقطع فيها هجوة على شكل مثلث أمام الأسنان الأمامية، وبعد اخذ القياس توضع في ماء بارد لتجمد، وتستعمل كأداة للتحكم في عملية إخراج الهواء من الفتحة الأمامية.

## (27 - 1) عيوب النطق والكلام:

سنعالج في هذا الفصل عيوب النطق والكلام الشائعة بين تلاميذ وتلميذات المدارس، وسوف نتحدث عن كل عيب منها ذاكرين اسبابه وطرق عجلاه ويمثل هذا النوع من الانحراف مشكلة كبرى يجب أن توجه لها عناية المسؤولين في وزارة التبيية والتعليم عن طريق إنساء وحدات علاجية كلامية تعمل على انتقاء الأطفال الذين يمانون عجزاً أو اضطراباً في كلامهم، ثم تقوم بعلاج تلك العيوب المنتشرة بين بعض أطفالنا، ولقد سيقتنا بعض الدول في هذا الميدان، فنجد في مدينة لندن ما يقرب من ست عشرة وحدة لمواجهة هذه المشكلة، وإنه ليدهشنا أن نحرف أنه يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية — حسب تقرير مؤتمر البيت الأبيض — حوالي مليون تلميذ وتلميذة بالنسبة لمجموع التلاميذ البائغ عددهم (30 مليونا) يمانون نقصاً في كلامهم، وأن هذا المدد الكبير يحتاج إلى تجربب علاجي.

### الفط الأول كاه

## (1 - 28) ميوب النطق والكلام الشائعة:

جرت المادة أن تقسم هذه المجموعة من العيوب إلى الأقسام التالية، وقد رأينا أن يكون التقسيم في أساسه قائماً على المظهر الخارجي للعيب الكلامي وليس قائماً على مصدرة العلة، وتتخذ هذه العيوب -- حسب هذا التقسيم -- أشكالاً مختلفة منها ما يأتى:

# أولاً: العيوب الإيدائية (1):

وهسي عيدوب تتصمل بطريقية نطسق أو تقدويم الحسروف وتشكيلها Articulation ومن أبرز هذه الميوب إبدال حرف (السين) إلى (ثاء)، وهو من أكثر عبوب النطق انتشاراً بين الأطفال، وهذا الإبدال بلاحظ بكثرة فيما بين الخامسة والسابعة، أي في مرحلة إبدال الأسنان، غير أن كثيراً من المسابين، في هذه السن يبرؤون من هذه العلة إذا ما تجت عملية إبدال الأسنان، فيعود نطق الحروف الصفيرية إلى ما كانت عليه من اللقة وعدم التردد، وهناك أقلية تلازمها هذه العادة إلى أن تتاح لها فرصة العلاج الكلامي.

وإن من أبرز أسباب الخطأ عِنْ نطق حرف السين عن طريق إبدائها بحروف أخرى كاثناء مثاثُ إنما يرجع إلى العوامل الآتية:

 عدم انتظام الأسنان من ناحية تكوينها الحجمي، كبراً وصفراً، أو من حيث القرب والبعد، أو تطابقها وخاصة في حالة الأضراس الطاحنة والأسنان القاطعة فتجعل تطابقها صعباً، ويعتبر هذا الهيب العضوي التكويني على

<sup>(1)</sup> بطلق الأعسانيين الإصطلاح Perifial dyciolite على كلام يكون في شكلة العام وإضحاً فيما حدا حيب أن أكثر في طريقة سئل بعض على المسلخ على العربية الإيطانية، عما ستوضعها أما إذا التصلاح على العربية الإيطانية، عما ستوضعها أما إذا التكثير على عددة الظاهرة الإصطلاح كان التكثير على عددة الظاهرة الإصطلاح dio على المالات الشعيدة من هذا العرب الأخير وطلق الأخسانيين على عليه الإصطلاح P. 1390.2061.

### ◊﴿ تَطُورُ الْتَرْبِيَةُ الْفَاصَّةُ تَأْرِيْفِيا ۗ ﴾

اختلاف صوره من أهم العوامل التي تسبب التأتأة (إبدال حرف السين إلى قاء) عِنَّا أَعْلَبِ الحالات التي تعرض على العمادات الكلامية.

- 2. بيد أنه بجانب هنا، تحدث التأتاة في بعض الحالات، وهي قد تكون نتيجة لعوامل وظيفية بحتة، لا شأن لها بالناحية التركيبية للأسنان، ومن هذه العوامل، التقليد، حيث يظهر من تتبع مثل هذه الحالات، أن هناك بين أهراد الأسرة من يشكون نفس الشكوى.
- هذا؛ وهناك عامل ثالث نفساني، يؤدي إلى التأتأة، يقلة من الحالات، ويطلق على هذا النوم من التأتأة (Neurotic Lisping).

وللتأتأة أشكال عدة منها إبدال حرف السين إلى ثاء، ويعرف هذا النوع من عيوب النطق باسم (Interdentalis Sigmatism) وولاحظ في هذه الحالات ان سبب العلة، إنما يرجع إلى بروز طرف اللسان خارج الفم، متخذاً طريقه بين الأسنان الأمامية.

وتأخذ عملية الإبدال في حالات آخرى شكلاً آخر، حيث تقلب السين "هيناً"، وهذا العيب معروف باسم "هيناً"، [Lateral Sigmatism] وسبب العلة في هذا النوع، إنما يرجع إلى تيار الهواء الذي يمرق تجويف ضيق بين اللسان وسقف الحلق في حالة نطق حرف" السين " وهو الوضع الطبيعي لإحداث هذا الصوت، فينتشر تيار الهواء على جانبي اللسان، إما لعدم قدرة الشخص على التحكم في حركات لسانة أو لسبب آخر من الأسباب التي ترجع للناحية التشريحية في تكوين هذا العضو.

وية طائفة ثالثة من الحالات تبدل السين إما ثاءً أو دالاً، ويطلق على هذا النسم التسام الكلام المرضى باسم النسوع من الإبدال المسيني، الاصطلاح المصروف ية علم الكلام المرضى باسم (Adentalis Sigmatism)، وية طائفة رائمة من الحالات يستمين المساب بالتجاويف الألفية في محاولة إخراج حرف السين، حيث يقتضي إخراجها على نحو سليم الاستمانة بالشفاه، وهذه الحالة معروفة باسم (Nasal Sigmatism).

هر الغمل الأول كه دائياً: المعرفيليا الكلية(!!):

وتأخذ العيوب الإبدائية مظهراً آخراً، بمعنى أن الطفل في هذه الحالة لا يقتصر كلامه على إبدال حرف بحرف في الكلمة الواحدة، بل يأخذ الإبدال أكثر من مظهر وأكثر من شكل في تفس الكلمة لدرجة أن الكلمة تصبح عند نطقها غير مفهومة للسامع، وتستطيع أن توضح ذلك بالمثال انتالي:

عندما سئلت طفلة عن اسم اختها قالت (أميلله) تقصد بدئك (كاميليا)، والذي حدث هنا أن حرف الكاف أبدال إلى ألف، وأبدئت الياء إلى هاء.

مثال آخر: سثل طفل ماذا أكلت اليوم يا علي 8 فأجاب (ميكيا)، يقصد بذلك أنه أكل (ملوخية)، حيث نجده قد أبدل الخاء إلى كاف والهاء إلى ياء.

وتعرف هذه الظاهرة —كما قلنا —بالديزليليا الكلية الكالم مضغما Dyslalia والحالات الشديدة من (الديزليليا الكلية) يكون فيها الكلام مضغما إضغاماً كاملاً، لدرجة أن المقاطع والمفردات تتداخل مع بعضها، ويحدث احياداً أن يستعمل الطفل المصاب بهذه الظاهرة مفردات خاصة به ليس لها أي دلالة لغوية فيستعمل الطفل المصاب بهذه الظاهرة مغردات خاصة به ليس لها أي دلالة لغوية فيستعمل الفاظاً مضغمة متناخلة بدرجة لا تسمح للسامع بمتابعتها أو معرفة دلالتها، وتستطيع أن نورد هنا بعض الأمثلة لتوضيح ما نقول، وهي مقتبسة من حالة طفل يتردد على العيادة النفسية الملحقة بكلية التربية، ويبلغ من العمر أربع سنوات وستة أشهر؛

- رحت جنينة الحيوانات؟
  - أيوه،
  - شفت إيد هناك ٩

<sup>(1)</sup> فضادًا استخمال اسمطلاح الديزاياتيا رخية منا في أن يتدلول هذا اللفظ بين المشتطين في هذا المجال، وكلمة Dyelaila مشتقة من الكمتين Aye, badly, with difficulty, laigo, "Ispeak",

#### ◊﴿ تِعْمَى التربيةِ الغامةِ تاريدًا ۗ ۗ ۗ

 إيه فيه بمل تيل وزونوم. ويقصد " هناك بط كثير والفيل أبو زئومة "، ويطلق على هذه الظاهرة Idio Glossia وهي الحالات الشديدة من الديزليليا الكلية.

#### اسباب الديزليليا الكلية:

إن مصدر العلة في هذه الظاهرة المرضية الكلامية ليس واحداً في كل ندوء فهناك عوامل مختلفة، منها ما يتصل بنقص في القدرة العلقلية أو عيب في الحدة السمعية، ومنها ما يرجع إلى إصابة الطفل بأمراض طأل زمن علاجها في الشهور الأولى من حياته، ومنها ما يرجع إلى أسباب نيورولوجية تتصل بإصابة المراكز الكلامية في اللحاء بتلف أو تورم أو التهاب، وتكون هذه الإصابة إما ولادية وإما بسبب المرض أو الحوادث.

وسنتناول كلاً من هذه العوامل المختلفة على حدة مسترشدين ببعض الحالات التي قمنا بتشخيصها وعلاجها في مراكز عيوب النطق والكلام التي نقوم بالإشراف عليها:

#### 1. الحالة الأولى: حالة ناجمة عن نقص عقلى:

إن ثلنقص العقلي اثره في اكتساب اللغة عند الطفل، وفي مدى قدرته على استعمائها في التعبير، ويتجلى ذلك الأشرفي قلمة المضردات، وفي أن الأفكار تتمسل دائماً بالمحسوسات مع عجز والتواء في طريقة النطق.

وتتضاوت هذه العيوب من حيث الدرجة بالنسبة لحالة الصاب في سلم الضعف العقلي، فهي تظهر في (المورون) بدرجة أقل من الدرجة التي تظهر بها عند الأمله مثلاً.

# القمل الأول يه

وسلعوض هنا حالة فتاة ﴿ الثانية عشرة من عمرها، وهي تلمينة بالسنة الأولى بمدرسة ابتدائية،

حضرت الفتاة إلى العيادة بصحبة أمها، وقالت الأم: إن ابنتها لا تستطيع أن 
تتلكم كلاماً مفهوماً منذ صغرها، وإنها قد تأخرت في كلامها كثيراً، إذ تأخرت 
إلى نهاية المنذة الثانية، ثم أرهفت قائلة: إن تاريخ الأسرة سلبي من حيث الحالة التي 
تعانيها هذه الطفلة، وهي وحيدتها ولم تنجب غيرها، وكانت الأم في الناء الحمل في 
صحة جيدة، وكانت ولادتها كذلك طبيعية، ورضعت الفتاة من أمها، وتم ظهور 
الأستان، وتعلمت المشي وضبط وظيفة التبول في المواعيد المألوقة، ولم تصب بأمراض 
هامة في طفونتها.

المتحقت الفتاة بالمدرسة الابتدائية منذ أربع سنواته ولم تنقل إلى الأن من السنة الأولى، وقد دلت تقارير المدرسة على أنها على درجة كبيرة من الغباء، وورد ضمن هذه المتقارير أنها لا تستطيع حل أيسط العمليات مثل (جمع 4 + 3) إلا أنها كالنت تستطيع العد إلى عشرة فقطه كما أنها تتعنز عليها التفرقة بين قطع العملة المختلفة وإن كانت تعرف أنها نقود، وهي لا تعرف القراءة أو الكتابة على الرغم من كبر سنها ورسوبها في السنة الأولى ثلاث سنوات.

أجريت عليها اختبارين تقياس قدرتها المقلية، اختبار (بورتيس) وهو اختبار عملي، واختبار (بينيه - سيمون)، وقد كان هناك تضاوت بين نتسائج الاختبارين، إذ كانت نسبة المنكاء التي اظهرها الاختبار الأول (40) بينما سجل الاختبار المثاني (25).

كان عمر الطفلة العقلي - كما دل عليه اختبار" بورتيس" - 4 سنوات، بينما هو حسب اختبار " بينيه " خمس سنوات وثلاثة أشهر في وقت كان عمرها الزمني فيه اثنتي عشرة سنة.

#### ﴿ تطور التروية الغاصة تتاريخياً ﴾

وسنورد هذا بعض إجابات التلميذة عن بعض أسئلة اختبار (بينيه):

استطاعت أن تفرق بين الألوان؛ الأحمر والأخضر والأسود، كما استطاعت أن تشير إلى أجزاء الوجه (القم والعين والأذن)، إلا انها في السؤال الخاص لمعرفة استعمال الأشياء كانت إجابتها تدل على عجز كبير، واليكم الدئيل (القلم بتاع الكتاب، الترابيزة للكباية، الحصان هو الحمار) وكذلك في الأسئلة الخاصة بالفهم (Comprehension) فلم تزدفي إجابتها عن كلمة (معرفش).

أما عن سلوك الطفلة فتقرر الأم أن العلقلة لا تستعليم أن تلبس ملابسها بمفردها، وإن كانت تميل إلى النظافة وحسن المظهر، وهي تحب اللعب مع بنات يكبرنها سناً، وكثيراً ما تعتدي عليهن بالضرب، لأنهن يدعونها "العبيطة الخرساء".

وقد دأبت الفتاة مند ترددها على العيادة على أن تقول الأترابها: " بكرة L حاتكلم حنعمل فرح كبير ومش حنعزمكم فيه ".

اعترفت الأم بأنها كثيراً ما كانت تعتدي على البنت بالضرب الشديد لاعتقادها أن طريقة كالمها ترجع إلى " الدلم " وليس لها سبب آخر.

#### تشخيص الحالة من الناحية الكلامية:

نطقت الطفلة الكلمات الأولى (بابا... ماما) في سن سنة، ثم أخذ عدد الكلمات في الازدياد، إلا أن طريقة النطق كانت مشوهة، واستمرت الحال على ذلحك إلى أن حولت للعلاج.

ق مقدرة العقفلة التعبير (بشكل ما) إلا أنه يصعب فهم ما تقوله، إذ أنها لتحدث بعض الكلمات، وتقلب بعض الحروف أو تبدلها، يضاف إلى ذلك تداخل واضح بين الحروف والمقاطع والكلمات في الثناء إخراج الأصوات.

#### القط الأول كه

وللطفلة بجانب كل هذا طريقة خاصة في تطق الكثير من الحروف، تبعد كل البعد عن النماذج الصوتية المألوفة، كما أن لها لفة خاصة لا شأن لها بالنماذج الكلامية المروفة، والإيضاح تلك الشوائب الكلامية كلها، أذكر الأمثلة المتالية:

- إنت المدرسة إيه؟
- تواهيبه (تقصد الطفلة بهذه الإجابة اسم ناظرة المدرسة، وهي ست وهيبة).
  - أبوكى بيشتغل إيه?
  - إحه (تقصد بذلك أن والدها يشتغل في وزارة الصحة).

## التشخيص العام للحالة:

تأخر الكلام في هذه الحالة — في رأينا — يرجع إلى تأخر ذكاء الطفلة، فهي من طبقة البلهاء (Imb'eciles)، ومن الخصائص الميزة فهنه الطائفة: عجزة اطفالها من رعاية أنفسهم أو مباشرة مصالحهم الخاصة وهم — مضافاً إلى ذلك — لا يستطيعون التفاهم مع غيرهم بالتعبير اللغوي التحريري رغم إعطائهم الفرصة والوقت الكافيين لتعلم الكتابة، وهم لا يستطيعون القيام بالعمليات الحسابية البسيطة، وإن كانو يستطيعون عد الأرقام الأولى، وكل هذه الخصائص تبدو واضحة في هذه الحالة التي نحن بصديها.

# 2. الحالة الثانية: طفل مصاب بخلل في القدرة السهمية:

طَفَلَ فِي الحادية عشرة من عمره حضر للميادة محولاً من الأسرة، لا ينهب لأي مدرسة، لأن ضعف قدرته السمعية حال دون ذلك، وهذا الطفل هو الأول بين أربعة إخرة ليس فيهم من يشكو صموية في كالمه:

عند فحص الطفل تبين أن حالته من حالات تأخر الكلام إذ كانت قدرته على التعبير محدودة جداً، مع بطء والتواء ظاهرية إخراج الحروف والكلمات.

## التعلور التربية الناصة تأربينياً 🕻 🕻

لم يكن سمعه طبيعياً، إذ أنه عندما كان يوجه له الكلام وهو معمل ظهره للمختبر - على غير علم منه - كان لا يسمع ما يوجه إليه من عبارات أو أوامر، وصندما يرفع المختبر صوته بشكل غير مأ ثوف كان يدرك أن هناك من يتحدث فيلتفت خلفه، فيعاد السؤال بصوت عال يكاد يسمع خارج الحجرة، وكثيراً ما كان يفهم المفحوص مضمون السؤال فيجيب عنه شقهياً أو كتابة، وعندما أحيل هذا الصبي إلى أخصائي السمع تفحصه قرر أن عصب السمع الأيمن كامل الضمور، وأن المضل المعسب الأيسر قد ضمر أكثره، وخلاصة القول إننا نستطيع أن نقرر أن الطفل المسمع، إلا أنه لم يكن أهمم.

كانت ولادة الطفل عسرة، واستعملت الآلات في إخراجه من بطن أمه، وربما كانت هذه العملية هي المسؤولة عن إصابة جهاز سمعه وإحداث ما به من خلل.

تطورت قدراته الحركية تطوراً عادياً، كما ظهرت الأسنان في سن ثمانية اشهر، ولقد ظهر له بروز في رقبته في اثناء بداية التسنين إلا أنه شفي منه باستمماله "وصفة بلدية" وأصيب بالحصية وهو في المام الثاني من عمره إصابة عادية، وليس في تاريخه ما يفيد أنه أصيب بأمراض هامة وكان بادي الصحة، سليم القلب والرئتين.

### تطور الكادم:

نطق الكلمات الأولى (بابا ... ماما) في عامه الثاني، وتقرر الأم أنه كان قبل ذلك دائم الصمت حتى خيل إليهم أنه أبكم، وثم تكن الأصوات والمركات التي تحدث حوله تثير انتباهه، وكثيراً ما كانت تناديه، وتكنه كان لا برد عليها.

أخذ الكلام يتطور لل مستهل عامه الثالث؛ إلا أن نطقه لم يكن كاملاً، وكان يدغم الكثير من الحروف لا أثناء الكلام، ويبدل بعضها.

#### الفعل الأمل كاه

ومن بين الحروف التي كان يبدلها ما يلي:

- عيبدلها ١.
- ص بيداها ط.
  - ديبداها ل.
- ضييدهاط.

وكانت حركات لسانه في فجوة الفم في أثناء نطقه لهذه الحروف غير عادية.

يضاف إلى ذلك أن نطقه لبعض الحروف كان غربياً لا يمت بصلة إلى الصوت الذي يدل الحرف عليه، وهنه أمثلة لذلك:

- س (تن).
- د (نال).
- ز (دن).
- د (تال).
- ي (ڪه).
- ج (کیم).

# سلوك الطفل وقدرته على الفهم:

كان نشطاً للغاية، لا يترك وقتاً في المادة دون أن يمضيه إما في الكتابة التي كان يمضيه إما في الكتابة التي كان يجيدها، أو في تقليب صفحات الكتب التي كانت تعطى له، وكان ذا قدرة فائقة على الرسم والتلوين والأشغال اليدوية ولا سيما عمل نماذج البحيوانات من الصلصال، كما كان يجيد حل الألفاز الميكانيكية وتركيب اللمب الخشبية.

### ◊ تعلور التربية النامة تأريخياً ﴾

ونقد دل اختبار" بورتيس" على انه عادي النجكاء، وكان في استطاعته نتبع الحديث وفهم ما يلقى عليه ما دام المتحدث يتكلم بصوت مرتفع، وكل ما هنالك أنه كان يتعذر عليه التعبير بالطريق المعروف، أي ان علته لا تعدو الناحية الحركية الكلامية، ويرجع ذلك إلى النقص العادي في القدرة السمعية التي صاحبته منذ الولادة التي استعملت فيها الألات، وكانت - كما يخيل إلينا - السبب في ضعف قدرته السمعية.

ولا شكأن هذا النقص في قارته السمعية منذ ولادته لم يعطه الفرصة الكافهة للتمرين الصوتين في المنافقة الم

#### 3. المالة الثالثة: مالة تأخر في الكلام:

يسبب إصابة الطفل بأمراض طال زمن علاجها في الأشهر الأولى من حياته طفل في الخامسة من عمره حول إلى العيادة من مدرسة المهد النموذجي بالروضة لأنه كان لا يستطيع التعبير إلا بكلام غير الذي تألفه وتسمعه عادة من الأطفال الماديين في نفس السن، ويفحص الحالة تبين أنها حالة من حالات تأخر الكلام وقد لازمت الطفل منذ صفره:

كان هذا الطفل ثانت إخوة حَمِسة لا هيب في كالمهم، فقد تطور الكالام لدى كل منهم تطوراً طبيعياً، كانت الولادة طبيعية ورضع من أمه، ويدا ظهور الأسنان في السن العادية، وقبل أن يتجاوز المام الأول من حياته أصبب بالحصبة فنهبت به الأم إلى طبيب وصف له دواء نتج عن تناوله أن الطفل فقد صوابه مدة تلاثة إلى طبيب إلى الطبيب

#### هر الغطر الأمل كاه

المعالج -- وهو في هذه الحالة الخطرة -- أمر يمنع إعطاء الدواء، وقرر أن هذه الحالة حسبة شديدة مصحوية بارتفاع في درجة الحرارة وسرعة في ضريات القلب، واستمر المرض شهرين تقريباً، وترتبت عليه مضاعفات، ومندما شفي من مرضه صار هزيلاً، كما ضعفت مقاومته لظروف البيئة المحيطة به حيث كان يتأثر من الحر الشديد أو البرد الشديد أو التمرض للتيارات الهوائية، يضاف إلى ذلك أن درجة مقاومة جسمه للأمراض قلته واصيب وهو في الثالثة بالتهاب رئوي شديد كان له أثر ظاهر في صحته المامة، واتضح ذلك من قياس طوله ووزنه عند حضوره إلى العيادة، فقد كانت القايس اقل من المايير العادية.

ويخيل إلينا أن ارتفاع درجة الحرارة المستمرية الثناء مرضه قد أشرية المراحز الحركية الكلامية باللحاء، وهذا أدى إلى عدم قيامها بوظيفتها على وجه طبيعي بعد شفائه من مرض الحصبة، وثكن التأثير ثم يكن قاصراً على الناحية السالفة، بل كانت آشاره واضحة في المراحز الحركية بصفة عامة، وكذلك المراحز الحسية، ودليلنا على ذلك أنه كان كثير النسيان بطيء الفهم، أما حركاته فكانت تنسم بالبلادة وعدم الاتزان.

#### تطورالكلامه

قررت الأم أن الطفل نطق الكلمة الأولى عندما بلغ من العمر عامين، إلا أنه كان يصرخ ويشاغب -- قبل إصابته بالمرض -- شأنه في ذلك شأن الأطفال الماديين، وعندما بلغ العام الثالث من عمره كان كلامه بسيطاً جداً، وثم تكن الفاظله مفهومة، ولم يستطع أحد من أفراد الأسرة -- عدا أمه -- فهم ما يقول.

ونستطيع أن نوضح ذلك ببعض الأمثلة التي ذكرتها الأم:

- أحمد (اسم أخيه): بالحمة.
  - ٩ سماد (اسم اخته): آد.
  - فايزة (اسم أخته): بزة.
- كاميليا (اسم أخته): ملة.

#### ◊﴿ تطور الثربية الخاصة تاريخياً ◘♦

ولقد ثبتنا من كلام الأم في أثناء المحادثة الأولى مع الطفل بالعيادة، فقد كان يستطيع فهم ما يوجه إليه من أسئلة، إلا أن إجاباته كانت تدل على قصور في القدرة على الكلام، وإليكم بعض الأمثلة للإيضام.

- اسمك إيه يا شاطره
- أمد (يقصد محمد).
  - أكلت إيه إلا الغدا؟
- كيا (بقصد ملوخية).
- انت بتحب مدرستك ا
- أبله بقها واوا (يقصد أن هم مدرسته به إصابة).

وهكذا نرى أن الطفل ما زال حتى سن الخامسة يستعمل في حديث العادي في النفر العادي في العادي في العادي في النفر وفي العيادة نوعاً من الأطفال في سن عاملين أو دون ذلك، كما أنه يستممل لفة خاصة تختلف عما تعودنا سماعه من الأطفال العاديين في تلك السن.

ولا شك أن العامل المسؤول عن تأخر الكلام في هذه الحالة هو إصابة الطفل بالحصبة في الأشهر الأولى واستمرارها فترة طويلة غير مألوفة، وما نتج عنها من مضاعفاته مثل ما يحدث في كثير من الحالات التي تصاب بنفس المرض، والنتيجة المنطقية لما حدث لذلك الطفل أن المرض وما صحبه من مضاعفات أشرفي قدرته الكلامية، إذ أن المرض لا يتبح الطفل فرصة كافية للتمرين الصوتي في مراحل التعبير الأولى.

كانت قدرات العلقى فيما صدا ذلك عادية أو أقبل من العادية، القدرة السمعية ليس فيها نقص وإضع، والقدرة العقلية — كما دلت على ذلك اختبارات الذكاء العملية — أقل من المتوسط، إلا أنها لم تصل إلى مرحلة الضعف العقلي، إذ أنه كان يستطيع تنفيذ الأوامر التي توجه إليه، كما كان في مقدوره التمييز بين

#### ﴿ الغمل الأمل كه

الألوان المختلفة، وبناء الأشكال من الكعبات، وتجميع المناظر من أجزاء منفصلة تدل عليها، وذلك بمقارنتها بالأصل، كما كان يكتب الحروف الهجالية مضردة... [لخ.

أما سلوك الطفل فقد ذكرت الأم أنه عصبي النزاج، سريع الفضب، صعب الإرضاء، دائم الاعتراض على أوامر الأم، وهي لذلك تعتدي عليه بالضرب، وفي أثناء حديثها عن ذلك قالت: " أنا لما آجى أضربه أنزل عليه طاخ... طاخ".

وقد كان الطفل عند بدء ترجده على العيادة ميالاً إلى الاعتداء على زملاله في حجرة اللعب إلى درجة تبعث القلق، ولكنه بعد انقضاء نحو ثمانية أسابيع بدأ يشترك مع زملائه الأطفال، كما قل اعتداؤه عليهم، بل انتخذ من بينهم اصدقاء كثيرين، وصار يتبادل العطف مع الشرفة، ويتعاون معها.

# ثالثاً؛ عسر الكلام:

وأهم ما يمتازيه هذا العيب هو الخصائص التالية:

- يكون الكلام هيه ارتعاش وعدم تناسق، كما ينطق بشيء من الجهد مع نشاط زائد في إخراج هذا الكلام، ويكون مصحوباً كذلك بحركات من بعض أجزاء الجسم.
  - 2. المقاطع تكون منفصلة.
- التوقيت غير طبيعي بين كل مقطع وآخر؛ وثنتك يطلق على هذا الكلام Syllalic speech.
  - 4. يكون الكلام كذلك انفجاريا Explosive.
    - طريقة الكلام تكون مملة للسامع.

### الإنطور التربية الفاصة تناريغياً 🕻

### أسياب هندا الميب الكلامي:

ترجع الأسباب إلى إصابة الأعصاب التي تحمل تيارات Impulses من المخ إلى عضلات الجهاز الكلامي، وهذه الإصابة تكون على شكل التهاب أو تلف، ومن أهم الأعصاب التي تكون مسؤولة عن هذا العيب، هي:

- العصب الوجهي Facial Nerve، وهو السؤول عن حركات الشفاه، إن إصابة هذا العصب بالشلل يؤدي إلى إماقة نطق المروف الشفوية مثل الميم والياء، كما يؤثر على نطق الحروف المتحركة.
- 2. Vagus Nerve الذي يتصل بسقف الحلق الرخو والمخجرة، إن أي شلل يصيب هذا المصب يؤدي إلى الظاهرة المرضية المروفة باسم Dysphonis وتعنى الكلام يصوت رفيم.
- 3. Hyop Glossal Nerve وهو المتصل باللسان، وأي إصابة لهذا العصب تؤدي بدورها إلى التأثير على نطق جميع الحروف التي تعتمد على اللسان في إخراجها.

## علاج عسر الكلام:

يحتاج هذا العيب من عيوب النطق إلى ملاج طبي مصبي، ويعد أن يتم الشفاء للمريض من علته العضوية يمكن إعطاؤه التدريبات المختلفة لتعويده على النطق الصحيح، حتى نستطيع من طريق هذه التدريبات الكلامية إعادة تعلمه الكلام من جديد.

# الفعل الأول \$6 رابعاً: الخميقمة في الكلام (الشنف):

المخمخمة أو ما يطلق عليه الأخصائيون (Rhinolalia)، وما يسميه المامة من الناس (الخنف)، عيب من عيوب النطق، يستهدف له الأطفال والصغار والبالغون والكبار على حد سواء.

ويتميز هذا العيب عن غيره من العيوب التي تتصل بالنطق، وكذلك عن الاضطرابات الكلامية المعروفة كاللجلجة مثلاً، يتميز بمظاهر خاصة، يسهل حتى على غير الأخصائيين وعلى غير المشتغلين بأمراض النطق إدراكها بمجرد الاستماع (ليها، سواء أكان ذلك عن طريق الملاحظة العارضة أم عن طريق الملاحظة التصودة، ويصبح المصاب والحالة هذه - هدفاً المنقد والسخرية، فينشأ هباباً قلقاً، قليل الثقة بنفسه، فيفضل الصحت والانترواء، ويهرب من المجتمع إلا إذا اضطرته ظروف الحياة والتعامل، فيقوم بذلك رغماً عنه.

ويجد المصاب بالخمخمة صعوبة في إحداث جميع الأصوات الكلامية، المتحرك منها والساكن (1) فيخرجهما بطريقة مشوهة غير مألوفة فتبدو الحروف المتحركة مثلاً كأن فيها غنة، أما الحروف الساكنة فتأخذ أشكالاً مختلفة متبايئة من الشخير أو (الخنن) أو الإبدال.

وترجع الملة في هذه الحالات إلى وجود هجوة في سقف الحلق مند ميلاد الطفل تكون في بعض الأحايين شاملة للجزء الرخو والصلب من الحلق مماً، وقد تمنل احياناً إلى الشفاه، أو تشمل أحياناً أخرى الجزء الرخو أو الصلب فحسب.

<sup>(1)</sup> يطاق على هذه الحاقة النفف قاؤلاد (Excessive Nasallity)، والإمسطلاح الطمي لهذه القطاهوة بالوضع الذي صورياه هر Hypenthionialis.

#### كيف تنشأ الإصابة 9

ترجع الإصابة في الحالات السابقة إلى عوامل ولادية إذ يتعرض الجذين في الأشهر الأولى من حياته إلى عدم نضج الأنسجة (Tissues) التي يتكون منها نصف الحلق أو الشفاه، فيترتب على ذلك عدم التنامها، وهنا تحدث فجوة (Cleft) في سقف الحلق أو يحدث انشقاق في الشفاه وقاصة الشفة العليا، وتبلغ نسبة الإصابة بهذه العلية نحو طفل واحد في كل ألف طفل (أ)، وقد أولت الأمم المتمدنة عنايية فالقة للذين يولدون بأمثال هذه العيوب الخلقية فشرعت القوادين التي تقضي بضرورة إجراء عمليات جراحية يقوم بها مختصون في فن جراحة الترقيع بضرورة إجراء عمليات الجراحية تقدي إلى التنام هذه المجوات الخلقية بحيث يصبح بعدها من المتيس تدريب الطفل على أن يحسن الكلام.

وقد يحدث أن يشب الطفل دون أن تجرى له هذه العملية الجراحية الضرورية ويصبح من العسير إجراؤها بعد أن يكون قد اكتمل نموه، وإذ ذاك يلجأ جراح الشم والأسنان (لى تصميم جهاز يتألف من سدادة أو غطاء من (البلاستيك) تسد الشجوة في سقف الحلق وتيسر على المريض إحداث الأصوات بالشكل الطبيعي، لكن تركيب هذه السدادة لا يمكن صاحبها من إجادة نطق الأصوات، وذلك لأنه يكون قد كون أثناء المرحلة التي تعلم فيها الكلام عادات لنطق الحروف بطريقة ممينة، ولهذا فإن الندين يستخدمون هذه السدادات لا يكونون في غنى عن أن يتلقوا تدريباً كلامياً خاصاً.

ونحب أن نشير أن يقيم الأحيان لا تكون الإصابة شديدة كما يحدث في حالة الخنف الزائد (والدي أطلقتا عليه الاصطلاح Hyperrhinolalia) فقد، يصاب الأطفال بحالة من الخنف الخفيف يتصل فقط بحروف ممينة وخاصة حرف الميم والنون، فينطقان (باء) و (دال)، ويعرف هذا العيب باسم Hyperrhinolalia. وترجع العلة فيه إلى أسباب تتصل أغلبيتها بسقف الدلق الرخو وعدم مرونته في

<sup>(1)</sup> Wendell Johnson: Speech problems of children 2005, P. 118.

### ﴿ الفصل الأول ﴾

الارتفاع والانخفاض يسهولة ليقوم بحجز الهواء الوارد من الـ Pharyrx عن المرور في الفجوة الفمية ليواصل سيره إلى الفجوة الأنفية.

# الملاج:

يتبين من دراسة هذا الموضوع كما شخصناه أن الناحية العلاجية تنحصر عِلَّا الأدوار الآتية:

- أ. الخطوة العلاجية الأولى، يجب ان توجه إلى الناحية الجراحية الإزالة أي نقص أو سوء تركيب عضوي، وتتفاوت العمليات الجراحية في هذا الشأن من حيث درجة الخطورة، ومبلغ الجهد الذي يبدله الجراح، فهناك حالات لا تتطلب إلا سد فجوة صغيرة في سقف الحلق الصلب، وهناك حالات أخرى تتطلب سد فجوة تشمل سد سقف الحلق الصلب والرخو على السواء.
- أما في حالة تعنر إجراء العملية الجراحية فيلجأ جراح الأسنان والفم إلى تركيب سدادة من البلاستيك لسد الفجوة بطريقة صناعية.
- 3. يحتاج المعاب بجانب ذلك إلى تعرينات خاصة لضبط عملية إخراج الهواء ويمكن الاستعانة في هذه الحالة بجهاز صغير يتكون من لوحة صغيرة من الورق المقوى تثبت في وضع أفقي اسفل الشفة السفلى، ويوضع فوقها قليل من ريش الطيور الخفيف، وتوضع لوحة أخرى مماثلة بأسفل الأنف، ثم يطلب من الطيور الخفيف، وأوضع لوحة أخرى مماثلة بأسفل الأنف، ثم يطلب من الطفل النفخ، فإذا ما تحرك الريش من فوق اللوحة العليا كان هذا دليلاً على ان الهواء يخرج من أنفه، أما إذا تحرك الريش من فوق اللوحة السفلى، فإن هذا يكون دثيلاً على أن الهواء يخرج من فمه، ويجب أن يتعود الصاب على إخراج الهواء من أنفه، لأنه هو المادة الخمام التي تتكون منها الحروف المتحركة والساكنة عدا حرية الميم والثون، والعلة في هذه الحالات هي أن سقف الحلق والساكنة عدا حرية الميم والثون، والعلة في هذه الحالات هي أن سقف الحلق والساكنة عدا حرية الميم والثون، والعلة في هذه الحالات هي أن سقف الحلق

## التطور التربية الناعة تأرينياً

الرخو مصاب بشكل لا يسمح له بتأدية وظيفته، فيتسرب الهواء إلى الفجوة الأنفية في المنصوف المتحركة وأكثر الأفية في الوقت الدي تقتضي طبيعة تكوين الحروف المتحركة وأكثر الحروف الساكنة مروره من فجوة الفم حيث يرتفع سقف الحلق الرخو إلى الملى ليسد التجويف الأنفي؛ أما في حالة نطق حربية الميم والنون فإن هذا المضو يسدل إلى اسفل حتى يصل مع اللهاة إلى الجزء الخلفي من اللسان، وعلى هذا الوضع يخرج المسوت المحتبس بطريق التجويف الأنفي إلى الخارج بدلاً من التجويف الأنفي إلى الخارج

- 4. يضاف إلى ذلك أن المريض يحتاج إلى شهرينات اخرى خاصة بجذب الهواء إلى المداخل، على أن تكون الشفاه في حالة استدارة، وشهرينات التثاؤب تؤدي نفس الفرض الذي تؤديه شهرينات جذب الهواء، فكلاهما يعمل على رفع سقف الحلق الرخو Velum وخفضه، ويهكن في الوقت ذاته تمرين الطفل على أن يحبس انفاسه فترة يقوم فيها الملاحظ بالعد من واحد إلى الذي عشرة.
- 5. ويحتاج المساب إلى تمرينات آخرى خاصة بالنفخ Blowing بوساطة أنابيب اسطوانية زجاجية خاصة، والغرض من هذه التمرينات تعويد الدريض على استعمال طمه في نفع الهواء إلى الخارج، لكي يقوي الجزء الرخو من حلقه وينبعث إلى العمل، على أنه يمكن أن تجرى هذه التمرينات على هيئة لعب، كإطفاء عيدان الثقاب المستعلة أو نفخ قطع صغيرة من الورق أو القطن المندوف.

وهنائك طريقة أخرى لتحريك سقف الحلق الرخو تكون عن طريق سد أنف الملفل المصاب بالأسابع، ثم نطلب منه أن ينطق في شيء من الضغط والنقخ بعض الحروف مثل (الباء) و (الباء).

#### 🌂 الغمل الأول 🎾

- 6. وهناك إلى جانب ذلك تعريبات تتصل باللسان وتأخذ أشكالاً مختلفة داخل فجوة الفع وخارجها.
- 7. تمرينات الشفاه تكون على شكل فتحة كاملة حين نطق الأنف المقتوحة إلى استدارة يصاحبها بروز في الشفاه عند نطق الألف المضمومة، وتتخذ الشفاه أشكالاً أخرى يختلف بعضها عن بعض عند نطق الحروف المتحركة الأخرى وهي أكثر عداً في الثفات الأوروبية.
- 8. أما التمريشات الخاصة بالحلق فتكون أكثر صعوبة من تمريشات اللسان والشفاه غير أنه بالرغم مما يالازم تلك التمريشات من صعوبات تتصل بموقع الحلق من الجهاز الكلامي نفسه فإن بالإمكان تمرين هذا العضو على العمل من أسفل إلى أعلى عن طريق التثاؤب أو النفخ أو جنب الهواء إلى الداخل، أو نطق بعض المقاطع الصوتية، خصوصاً الحروف المتحربكة.
- 9. هذا ويمكن أن تضاف إلى كل ما سبق تمرينات خاصة بالحروف الساكنة، وفي مثل هذا النوع من العلاج الكلامي، تمكن الاستمانة بالمرأة لتتسنى للمصاب معرفة حركات لسانه عند إحداث كل صوت على حدة، وعن طريق التكررا تتحطم أساليب النطق المهينة، وبالتدريج يكتسب عن طريق الخبرة الجديدة كلاماً سليماً خائياً من كل عيب.

ومن أسهل الحروف الساكنة التي يسهل تدريب المساب على نطقها حرف الباء، وهو حرف من الحروف الشفوية، ولأجل أن يدرب الطفل المساب على نطق هذا الحرف نطقاً صحيحاً، يطلب منه أن يغلق شفتيه مدة ثانية أو ثانيتين مع محاولة ضغط الهواء من الداخل ثم يفتح فمه فجأة على شكل انفجار (Bplosion) ويق اثناء ذلك يمكن وضع مراة صغيرة (كالتي تحفظ في حقائب السيدات) أسفل الأنف، ففي حالة ابتلال هذه المراة بالبخار يكون هذا دليلاً على أن الهواء يتسرب من أنف الملفل، كما أنه دليل على عدم إجادة نطق حرف الباء، فإذا ظلت المراة على حالها من الجهاف اثناء التمرين، كان ذلك دليلاً على أن الهواء يتسرب من

### ﴿ تطور الدربية النامة تارينياً ﴾

التجويف الزوري فالقمي حتى تحجيه الشفتان وهما في حالة تلاصق، ومن ثم نفتح الشفتان فيخرج الهواء منفجراً على شكل حرف ياء.

ويمد التأكد من فطق هذا الحرف يدرب الطفل على نطق حرية (التاء والدال) وهما من مجموعة الحروف السينية، وإساس التدريب على هذه الحروف ان يقوم المدرب بنطق كل حرف على حدة أمام الطفل في شيء من البحث، حتى تتيسر له مشاهدة حركة اللسان داخل التجويف الفمي، وموقع هذا العضو أثناء نطق الحرف المطلوب بالنسبة للأسنان وسقف الحلق الصلب.

ويعد ذلك يمكن تدريب المساب على نطق الحروف الأتية (السين والشين)
ويتطلب نطق حرف السين بطريقة طبيعية أن يكون طرف اللسان في وضع بين
الأسنان العليا والسفلي، أو خلف حافة الأسنان العليا، بشرط آلا يلمس طرف
اللسان الأسنان في أحد الوضعين السابقين، ويختلف الوضع الخاص بحرف (الشين)
عن حرف السين في آده في الوضع الأول تضيق فتحة الشفاه بعكس ما يحدث في حالة
نطق حرف السين، وعندما تتحسن حالة المصاب بهكن أن تأخذ هذه التمرينات
المكالاً اخرى، فإنها بعد أن كانت تدريباً على نطق حروف منفصلة، تصبح تدريناً
على نطق مقاطع كلمات فجمل، ويحسن الا تزيد هذه الجلسات العلاجية عن مدة
تتراوح بين 20 و30 دقيقة والا جهد الصاب.

# ﴿ الغمل الأول ﴾ خامساً: اللجلجة في الكلام:

اللجلجة عيب كلامي شالع بين الأطفال والكيان وأسبابها معقدة متشعبة النواحي، وتدلك فهي تحتاج إلى الوان مختلفة من العلاج وتوجد اللجلجلة بنسب مختلفة تختلف باختلاف الأعمار والهيئات، ولقد قام المؤلف بدراسة إحصائية لمرفة مدى انتشار اللجلجة في بعض المدارس الأولية بمنطقة القاهرة، وذلك عام 1949 مدى انتشار اللجلجة في بعض المدارس الأولية بمنطقة القاهرة، وذلك عام 25195 طفلاً — 25195 منها منهم 13131 من البنين و73 من البنات يبلغ 97 من البنين و73 من البنات ومعتى هذا أن النسبة العامة للجلجة هي

ا. إلا البنين: حوالي 0.74٪.

ب. في البنات: حوالي 0.77٪.

وعند مقارفة هذه النسبة بمثيلاتها بالخارج، نلاحظ أن التحرض للإصابة باللجلجة في مصر أقل منه في الخارج وإليكم الدليل:

| النسية         | المكان        |
|----------------|---------------|
| <b>1</b> 1     | إنجلترا       |
| <b>%1</b>      | أمريكا        |
| 1/2            | بلجيكا        |
| لا توجد، لجلجة | ا لهنود الحمر |

#### ﴿ تعلور التربية النامة تأريبنياً ﴾

وليس من السهل تعليل هذا التضاوت والاختلاف بين البيشات المختلفة إلا اننا نستطيع أن فرجع ذلك إلى ظروف الحياة وقسوتها، وما يصاحب ذلك في البلاد الأوروبية والأمريكية مثلاً، من توتر وصراهات انفعالية، بعكس ما هو حادث فعلاً في يلد كمصر، فإن من طبائع سكانها معالجة الأمورق هيء من التبسط واليسر.

هذا وقد اتضح لنا بالإضافة إلى ما سبق أن النسبة ألمامة للجلجة بين البنين والبنات متقاربة، وقد استرعت هذه النتيجة انتباهنا، حين قارناها بمثيلاتها في البلاد الأوروبية، ذلك لأن نسبة اللجلجة في البنات والبنين لتراوح في تلك البلاد بين 1:3، 1:3، بمعنى أن المتوسط يكاد يكون حالة واحدة في الفتيات، مقابل ست حالات في الفتيان ويمكن تعليل ذلك التضارب في النتائج بين مصر وغيرها من البلدان بأن البنت تعاني حرمانا أكثر من الوقد في الظروف الاجتماعية المصرية التي تغرس في الفتاة الشعور بالنقص والخطيفة، ويأنها غير مرغوب فيها، وليست الحال كناك في البلاد الأوروبية، فالفتاة هناك تحظى بما يحظى به الفتى من حربات، وقد لا يكون الضغط الاجتماعي عليها اكثر منه على الفتى.

#### أسباب اللجلجة:

إن النظرية القائلة بأن منشأ اللجلجة تمتد جنوره إلى أصول نفسانية هي أوسع النظريات شيوعاً، فقد اتضع للمؤلف من دراساته الطويلة بق هذه الناحية أن الأساس في إصابة المتلجين بهذا الاضطراب الكلامي يرجع إلى ما يشعرون به من قلق ومن انعدام الأمن في طفولتهم المبكرة.

وقد كان من الأسباب الرئيسية في تكوين هذه المُساعر في نفوس هؤلاء الأطفال العوامل البيئية التالية:

- إفراط الأبوين ومفالاتهما في رهاية طفلهما وتدليله، وكان يحسن أن يدرياه على الاستقلال والاعتماد على النفس.
- محاباة المثلقل وإيثاره بالمحظوة والتدليل، مما يؤدي إلى حقد رفقائه والأكاء نبر إن الفيران في قلويهم.

#### ﴿ الفصل الأمل كاه

- 3. افتقار الطفل إلى عطف أحد أبويه وإلى رعايته.
  - 4. التعس والشقاء العائلي.
  - تعارض التيارات وتنازع الأهواء الأسرة.
- أجبار ظفل أعسر على استعمال بده اليمنى في الكتابة.
  - 7. الإخفاق في التحصيل المدرسي.

هنده هي مظاهر انعدام الأمن التي تنشأ عن اسباب خارجية أو موضوعية وهي تؤدي بالتدريج إلى قيام صراعات انفعالية، أو إلى نوع من انعدام الأمن الداخلي لا يلبث أن يستفحل أمره حتى يصير بالتدريج الجانب الغالب في تكوين الناحية النفسية للطفل.

والأن يبرز أمامنا وتحن نبحث في بيان هذا البحث الأمر التالي، وهو المتعلق بكيفية حدوث العرض في هذا النوع من الاضطرابات الانقعالية، حين ثمر بالنفس بكيفية حدوث العرض في هذا النوع من الاضطرابات الانقعالية، حين ثمر بالنفس أزمة عصبية شديدة تحاول أن تجد لها متصرفاً فتحيل صورة هذه الثورة إلى عوارض جسمانية، ولكن السؤال ما برح قائماً؛ لماذا عيرت تلك الشدة العصبية عن نفسها ودللت على وجودها بهذا الأسلوب بالذات، وفي هذه الأعضاء الكلامية بصفة خاصة، في صورة لجلجة؟

إن عيسادات رهايسة الأطفسال غاصسة بالأطفسال المسابين السنين يشكون الضطرابات واختلالاً على الهضم، وإفراطاً على التبول الدارادي، وانحرافاً على السلوك السرقة والكذب مثلاً " وتكنهم مع هذا كله خلو من هذا الاضطراب الكلامي الذي تحن بصدده.

وينتقل هذا السؤال إلى موضوع اختيار الموارض في الأمراض انتفسية المصبية حين يهند الصراع التفسي الاتزان المقلي، يلجأ العقل هيما يظهر إلى الاحتماء بنوع من التنفيس الالقمالي، وإغلب الظن أن هذه القوى الداهمة – وإعني بها التنفسي الانفعالي – تتجه في هجومها إلى موطن النقص حيث يتاح مركز تنفيس صائح.

#### ◊﴿ تطور الدربية المامة تاريخياً ﴾

قمثلاً في حالة التبول اللاإرادي، نجد أن أي خلل وظيفي أو جسماني يصيب الجهاز البولي، قد يتبح مركز تنفيس صالحاً، والأطفال السارقون أو الكاذبون تكون تقيمتهم بمثابة تعبير عما يخالجهم من رغبة في التماس الموض عما لحقهم من أذى أو إساءة، ففي مثل هاتين الحالتين، يكون " مركز التنفيس " هو الهدف الذي يهدفون إليه بما يصدر عنهم من تصرفات.

وعلى ضوء هذا التعليل بمكن تفسير عارض اللجلجة، فقد تبين من الحالات التي درسناها أن هنائك على تسليط الحالات التنويرة على تسليط التنفيس الانفعالي وتركيرة في عضلات الجهاز الكلامي.

ففي إحدى الحالات بهكن عزو" اختيار العارض" - وقد وقع هنا على اللجلجة - إلى ما اضتح من أن المساب كان ممن يتنفسون من أفواههم وبكان للطبحة - إلى ما اضتح من أن المساب كان ممن يتنفسون من أفواههم وبكان لسانه غليظاً غير عادي، مما ينيئ بأن في أعضاء الكلام الميه شيئاً من قلة الانسجام، خليقاً أن يصيب نقطه، ولعل هنين العاملين يفسران انجاه الاختيار -- أي اختيار العارض - هذه الوجهة بالنات، وفي حالة آخرى نجد أن الاضطراب في جهاز تنفس بان في المعالمة المروث المائم ويعيان المائم والمعوية التي يلاقيها في اداء بعض الأصوات اداءً صحيحاً سليماً، يوحيان بان في أعضاء جهازه الكلامي شيئاً من عدم التناسق، وقد طوع له هذا كله أن يندفع تنفيسه الماظفي إلى أهون الطرق وأيسرها، وأعني به طريق أعضائه الكلامية يعتري هذا المروض من ألم الفم وانحلق فقد أصبح الطفل عزوفاً عن الكلام عسير يعتري هذا المرض من ألم الفم وانحلق فقد أصبح الطفل عزوفاً عن الكلام عسير النطق وعضلاته الكلامية ضعيفة الانسجام، وكذا في حالة رابعة أصبب الطفل في طفونته المبدرة بلحمية الأنف، فعابت هذه اللحمية كلامه، وجعلته أخن " أخنف" بعض الشيء كما أثرت أيضاً في تنفسه، فهاتان العلمية البسميتان - أي تضخم بعض الشيء كما اثرت أيضاً في تنفسه، فهاتان العارض.

# الفعل الأول أنه مظاهر اللجلجة:

تظهر اللجلجة على شكلين مختلفين؛

- 1. حركات ارتعاشية متكررة.
- 2. تشتج موقفي يكون على شكل احتباس في الكلام يعقبه انفجار، ويتحدث " فروشلز "عن التشنج التوقفي فيقول، إنه يظهر في وضوح وجلاء بعد بداية اللجاجة بنحو سنة، إذ يبدل المتلجلج عند تحريك عضلاته الكلامية جهوداً ومحاولات فتبدو بوادر الضغط على شفتيه وعلى عضلات الجهاز الكلامي ويذلك تحتبص طلاقة لسانه.

وصندما تشتد وطأة اللجاجة على المساب، تظهر بوادر جديدة تكون على شكل حركات مصاحبة للفرض الأصلي، منها تحريك الكفين أو البدين، الضغط بالقدمين على الأرض، ارتماش رموش وجفون المين، إخراج اللسان من الفم، الميل بالرأس إما إلى الخلف أو إلى الجانب... إلخ، ويلجأ المساب إلى هذه الحركات، لعله يجد فيها معيناً يساعده على التخلص من احتباس الكلام.

# علاج اللجلجة:

على ضوء تشخيصها لههذا الأضيطراب الكلامي بسيطيع أن نقترح الطريقتين التاليتين في العلاج:

- العلاج النفسى،
- 2. الملاج الكلامي.

وقد قصدنا بهما إصلاح شخصيات هؤلاء المسابين بالإضافة إلى إصلاح ما اصوح من كلامها، ولبلوغ هذا القصد المزدوج استخدمنا هذا الأسلوب العلاجي المذي يشتمل على ضروب من العلاج النفسي، مضافاً إليها ما اصطلحنا على تسميته بالعلاج التلامي، وقهدف اساليب العلاج التفسي إلى الكشف عما يحيط

#### ال تطور الدربية النامة تارينياً 🕻

بالمساب من فضُل وإخفاق، وإلى إماطة اللشامُ من العمراعات الانفعالية التي مر بها في السنوات الأولى من الحياة، كما تهدف كذلك إلى إعادة اتزاته الانفعالي وبناء شخصيته.

أمنا المجموعة الثانية من هذه الأساليب العلاجية " الصلاح الكلامي "، هَالْغُرِضَ مِنْهَا تَبْكِينَ المُتَلَجِّلَجَ مِنْ استعادة قدرته الكلامية في المُؤقّف المُختَلَفَة، والأن يبرز إلى الصدارة سؤال هام:

هل تؤدي إزالة اضطرابات المتلجلج النفسية إلى شفائه دون حاجة إلى علاج كلامي?

إن الجواب الذي استخلصه من تحقيقاتي وقحوصي الإكلينيكية القائمة على اساس دراساتي للحالات التي باشرت علاجها، تبين أن مباشرة العلاج النفسي من شأنها أن تلطف من حدة القلق والتوتراث الانفعالية ولكن اللجلجة تظل باقية على حالها، باستثناء حالات قليلة تتميز بصغر السن، وثبت كذلك أن العلاج الكلامي لا يكفي تشفاء اللجلجة، فكان بين حالات المجموعة التي توثيتها مصابون كان قد بدئ علاجهم بهذه الطريقة فقطه قبل عرضهم علي وتقدموا في طريق الانجاح ولكنه كان نجاحاً مؤقتاً، أما اللجلجة قعادت إليهم تحت الأزمات وظلت في مكانها لم تتزجزح.

وإذا كان الأمر كن تك طإنه يبدو أن اهمية الملاج الكلامي بالندات في علاج اللحبجة، إنما هي اهمية ثانوية ما دامت أصراض اللجلجة معتبرة مظاهر خارجية لاضطرابات داخلية، بيد أنه حين تآزر العلاج النفسي يوسائله المتصلة باستقصاء كل ما يمكن استقصاؤه من البواعث الخفية وتحليل تلك البواعث، وسار جنباً إلى جنب مع العلاج الكلامي أمكن بلوغ نتائج علاجية أفضل.

إن تآزراً كهذا بين العلاج النفسي والعلاج الكلامي قد يحقق غرضاً شاملاً يستهدف مبداين رئيسيين هما: بث روح الاستقرار في نفس التلجلج، ثم تهديب

#### ﴿ الفصل الأول ) ا

كلامه وتقويمه من جديد، أما الهدف الأول فمنوط إحرازه بأمر واحد هو إزالة ما استبد بالمصاب من أسباب الاضطراب النفسي، ويد هذا يجدي الإيحاء والإقناع وإعادة تعليم الأباء من جديد ليغيروا ما بأنفسهم، وكذلك بث الثقة في نفوس المصابن باللجلجة أنفسهم.

أسا الهدف الثناني، فيمكن إدراكه بشتى وسائل الصلاح الكلامي مثل الاسترخاء الكلامي وتمرينات الكلام الإيشاعي وطريقة النطق بالمضغ والتدريب السابي.

ومع ذلك فما برح هناك سؤالان، وإن ثم تكن ثهما أهمية كبرى إلا أنهما يستنزمان رداً، وهما:

- أيهما أحق بالتقديم: العلاج الكلامي أم العلاج النفسي?
- 2. هل هناك مرجع يرجح إحدى هاتين الوسيلتين على الأخرى 9

أما الإجابة على المؤال الأول فهو أن العلاج النفسي قد يقدم على العلاج النفسي قد يقدم على العلاج الأخر على أمل تخفيف وطأة التوتر والقلق عند المساب باللجلجة، فما تم ترفع عن كامل المساب أعباء معضلاته، وما ثم تزح من أمام عينيه ظروف بيئية – وهي حجر عثرة في مبيل شفائه – لكانت نتائ العلاج الكلامي مشكوكاً فيها وفي آثارها.

بل ثو أن هذا العلاج الذي لا يتناول إلا العوارض وحدها، أصاب نجاحاً هإنه في الواقع نجاحاً موقوتاً، ما دام العلاج لم يمس العوامل النفسية التي هي علة العلل ومكمن الداء.

أما عن السؤال الثاني فأقول؛ إن ترجيح طريقة على أخرى إنما هو ترجيح مضلل إذا تعددت الوسائل، وثان كنت قد آشرت فيما مارست من علاج طريقة على أخرى فليس معنى هذا أن الطريقة التي آثرتها تفضل سواها في علاج كل مصاب باللجلجة.

# ﴿ تطور التربية الناصة تارينياً ﴾

فقد تبين أن التدريب السلبي أفاد كثيراً في ملاج اللجلجة من النوع الاهتزازي، في حين أنه زادت من صعوبة الكلام عند أولئك المتلجلين الندين يشكون من التشنجات التوقفية، وكذلك كان الإقناع أجدى عند الأطفال الكبار منه عند الأطفال الكبار منه عند الأطفال الكبار الد.

وغني عن البيان أن إخفاق الوسائل السلبية وسبل الإقناع في بعض الأحوال لا يعني بالضرورة ضالة قيمتها العلاجية أو ينقص من قدرها.

# «زالفسل الثاني)» دراسة تحليلية لبعض الحالات

- (1-2) دراسة قليلية لبعض (2-17) النسرة بين التمسنجات الخالات.
  - (2 2) السرعة الزائدة في الكلام. (2 18) أسهاب الصرع.
- (2-2) إرشاد آباء الأطال ذوي (2-19) المسرع الأكسو والمسرع الاحتياجات الخاصة.
  - (2 4) مسؤولية أخصائي الإرشاد. (2 20) الصرع والقدرة العقلية.
    - -2 المنابلة (2 -2) كيت يعلل الصرع (5 -2) كيت يعلل الصرع (5 -2)
    - التبول اللاإرادي. (2-2) التبول اللاإرادي. (5-2) المدن اللاإرادي. (2-2) أميان التبول. (2-2) أميان التبول.
- (2 8)مـا هـي الأسـس الـج. تقـوم (2 24) كيـف وكـن الكشاء على على عليما المقابلة.
  - - (2 10) الكوريا Chor. (2 – 11) أمراش تصاحب الإصابة
    - (4 4.1) إغراض تصاحب إلحساية بالكورياء
      - (12-2) هدل الأطدال.
      - (13-2) أسباب شلل الأطنال.
        - -14-2) أكواع مَثَلُ الأطنال.
      - (15-2) ملاح منل الأطنال.
        - (16-2) المرح.

# ◊﴿ مُرَاسِةٌ تَعَالِلِيةٌ لِمِعْنَ الْمَالَاتِ كُاهُ

# الفصل الثاني مراسة تحليلية لبعض العالات

## (1-2) دراسة تحليلية ليمش الحالات:

## الحالة الأولى:

- طفل في التاسعة وأربعة شهور من عمره مستوى ذكاله عالي فهو يبلغ من
   حيث النكاء بحسب اختبار الإزاحة الألكسندر، مبلغ طفل عمره 12 سنة
   و10 شهور.
  - الشكوى: لجلجة مئذ سن ميكرة.
  - ا ترتيبه بين إخوته 2/2 " الأخ الأكبر يكبره في السن بثلاث سنوات ".

# ولقد اتضح من فحص الحالة ومن الاختبارات المختلفة ما يلي:

- أ. طبق الدكتور عبد المنعم المليجي اختيار "الروشاغ" على الحالة، فتبين له أن الطفل يماني كثيراً من الخاوف التي تزداد عن النوم وإنه شديد الحساسية للإهانة والقلق على مركزه في الأسرة، وإتصاله العاطفي بوالنشه اتصال وثيق جداً، وإعتماده عليها اعتماداً لا يتناسب مع سنه.
- أما المؤلف فقد أجرى على الحالة اختبار الشخصية " لكارل روجرز" التعرف على مدى توافقه الاجتماعي والعائلي ودرجة شعوره بالنقص وإغراقه في أحلام اليقظة، فحصل على النتائج الآتية،

| 12 درجة | أولاً: من حيث الشعور الشخصي بالنقص     |
|---------|----------------------------------------|
| 22 درچة | ثانياً: من حيث سوء التكيف الاجتماعي    |
| 14 درجة | ثالثاً: من حيث سوء التكيف العائلي      |
| مىقر    | رابعاً: من حيث الإغراق في احلام اليقظة |
| 48 درجة | الحموم الكلى                           |

#### ولا الغمل الذائم كاه

ويتبين بمقارنة هذه الدرجات بجدول المايير الاختبار أن شعور الطفل بالنقص شعور مادي لا يزيد أو ينقص عما يتوقع لمن كان في مثل سنه، كما أنه يصلي الكثير من سوء التواشق الاجتماعي" أي من حيث قدرته على أن يتفاعل يعاني أم طير من سوء التواشق الاجتماعي" أي من حيث قدرته على أن يتفاعل التفاعل طبياً مع غيره من الأفراد خارج الأسرة " فهو قد أحرز 22 درجة في حين أن الطفل العادي السوي في هذه الناحية بالنات يحصل على درجة تتراوح بين 10 - 14 أما من حيث سوء التواشق العائلي فقد يحين الاختبار أن الطفل يعاني الشيء الكثير من سوء التواشق العائلي فهو يحمل إحساساً لا يخالجه شك في أن ابويه يفضلان أضاه عليه وأنه في المرتبة الثانية من الأهمية في نظر الأسرة كما بين نا لاختبار أن المنفل بعاني غيرة شديدة من أخيه في مواقف كثيرة، ولعل خير ما لا نتباط المائل الذي حين يحرز الطفل العادي في هذه الناحية درجة تتراوح بين 7، 10 وإن الطفل الذي يحرز 11 درجة أو أكثر يكون حظه من سوء التوافق العائلي كبيراً.

لكن هذا الاختبار أبان أن الطفل أكثر التصافاً بالواقع، فهو لا يجنح إلى الخيال إلا قليلاص، ولا يفرق في أحلام اليقظة كما يقد يفرق غيره من الأطفال، إذ هو أم يحرز درجة واحدة من درجات الانحراف في هذه الناحية.

#### استئتاجات:

اتضح ثنا من دراستنا للطفل ان مصدر العلة في هذه الحالة يرجع في اساسه إلى مشكلته مع أخيه الأكبر وإهمال والديه في حل هذه المشكلة، وقد ترتب على ذلك كما ظهر من الاختبارات الإسقاطية شعور الطفل بالقلق على مركزه في الأسرة، فغالى في اتصاله العاطفي بأمه لعله يجد في ذلك سبيلاً إلى عونه والأخذ بيده.

أما عن العامل الاستعدادي الناي حدد ظهور العرض على هذا النحو" لجلجة في الكلام " فيرجع إلى إصلية الطفل بتضخم في اللوز من صغره، إن هذه العلة الجسمية يمكن أن تقوم أساساً لتثبيت العرض.

#### الحالة الثانية:

هنه حالة لطفلة في الثامنة من عمرها كانت تشكو من اللجاجة في الكلام وقد كان ترتيبها بين إخوتها الأولى بين اثنين؛ إذ لم يكن لها من الإخوة إلا طفل واحد ذكر، عمره خمسة شهور.

ظلت الطفلة وحيدة مدة تبلغ سبع سنوات كانت فيها موضع تدليل كبير من الوالدين، حتى رزقت الأم بطفل ذكر، فبدأ اهتمامها يتوجه إلى المولود الجديد، وتزمزع مركز الطفلة في الأسرة، وجعلت تشعر أنها لم تمد في المحل الأول وأنها غير مرغوب فيها، ولعل هذا الشعور هو الذي أدى إلى الاضعلااب النفسي الذي بدأ على شكل لجلجة في المكلام، وقد تأكد هذا لدينا بعد أن أجرينا اختبار التعرف على الاتجاهات العائلية "الميديا جاكسون".

#### وقد ذكرت الطفلة بصند إحدى صور الاختبار:

"كان مرة راجل متزوج واحدة ويعدين خلف بنت، البنت دي كبرت ويعدين الموائدة دي رجعت خلفت تاني، وكانت الأم يترضع البنت الصغيرة ويتلاعبها طبعاً الأوائدة دي رجعت خلفت تاني، وكانت الأولية لأنها كبيرة ويعدين البنت غارت وكانت عاورة تقطع في نفسها، وكانت عاورة كمان نبوت أختها الصغيرة".

كناك كان نسوء العلاقات بين والد الحالة وأمها الدرم في تضاقم هذا الاضطراب النفسي المستتر وزاء ظاهرة اللجلجة، إذ كانت الأم وحيدة أبويها تنال منهما الشيء الكثير من التدايل، ولم تحقق لها حياتها الزوجية ما كانت تطمح إليه من أحلام.

كل هذا كان له أثره في نفسية الأم فأسبحت عصبية الزاج، برمة بحياتها الزوجيية في السنوات الأولى، وقد ساعد تطبيق اختبار تفهم الموضوع على الأم في الكشف عن العوامل التي أدت إلى عدم شعورها بالطمأنينة والرضاء وهكذا كان فهم

#### الأول الذائب )

المشكلة من ناحية الأم -- وكذلك الطفل -- عوداً على توجيه الأم إلى أن تغير من التجاهها تحو الخمال الثقية للطفلة بنفسها، وأزال الأسباب النتي كانت تبعث القلق في نفسها، وتشعرها بأنها غير مرغوب فيها، وخصوصاً بعد أن ولد الطفل الثاني للأسرة، وكذلك ساعد العلاج الكلامي على تخفيف حدة المحلحة.

# (2 - 2) السرعة الزائنة في الكلام؛

يتميز هذا النوع من العيوب الكلامية بالسرعة الزائدة في عرض الأفكار والتعبير عنها، للبرجة لا تتضح منها بعض الكلمات أو المقاطع، وينتج عن ذلك أن يصبح الكلام مضغوماً لدرجة الخلط، وفي الحالات الشديدة من هذا النوع من الاضطرابات الكلامية يتعتر على المستمع فهم ما يقال، والغريب أن المساب لا يدرك الطريقة غير المألوفة التي يتحدث بها، إلا أنه إذا ما لفت نظره إلى طريقة كلامه، عادة إليه صوابه وأخذ يتكلم بطريقة طبيعية، إلا أنه سرعان ما يعود إلى اسلوبه المعيب في التعبير.

إن هذا العيب الكلامي لا يقتصر على التعبير الشفهي، بل يظهر كذلك الثناء القراءة، حيث نجد الكلمات تتداخل مع بعضها، كما أن بعض القاطع تحدف كلية.

#### الأسيابء

إن الشكلة الأساسية في مثل هذه الحالات ترجع في جوهرها إلى ان الأفكار تتدفق على الناهن بسرعة لدرجة يتعنر معها التنظيم بين الناحية الحسية (الأفكار) وبين الناحية الحركية في العملية الكلامية (النطق وإخراج الحروف)، إن المسكلة في اساسها ترجع إلى صدم التناسق أو التآزر بين الناحية العقليسة (Mentantion) في الكلام وإنناحية اللفظية (Verbalisation).

#### الملاجه

# وتقوم المملية الملاجية في مثل هذه الحالات على الأساس التالي:

- أولاً: تنظيم عملية التفكير لدى المصاب ويمكن تحقيق ذلك بوساقل عدة.
- ثانياً: ان يصرض على المساب صورة تتضمن سلسلة متتابعة من الحوادث ويطلب منه ان يصنف الصورة، متبعاً (الترتيب النطقي للحوادث الواردة في الصورة، على أن يكون الوصف في القة بسيطة واضحة.
- ثالثاً: يدرب المصاب على هذه الطريقة على النحو التالي: تستعمل قطعة من الورق المقوى تفطي مصعيفة الكتاب فيما عدا فتحة صغيرة تسمح برؤية كلمة واحدة من الصحيفة المقروق، ينقل القارئ الورقة من كلمة إلى الكلمة التي تنيها، على أن يقرأ كل كلمة بصوت مرتفع، بهذه الطريقة يمكن تنظيم عملية القراءة بشكل لا يسمح له بالسرمة وبالإضافة إلى ذلك فإننا نستطيح أن ندريه على القراءة في وحدات زمنية بطيئة.
- رابعاً: وهناك ناحية نفسية هامة في العلاج، إذ يجب أن يفهم المساب أهمية
   المملية الكلامية في نمو الضرد وتقدمه في المجتمع، كل ذلت يجعله بيدال
   الجهد في العناية بكلامه، ويعتمد بدل الجهد في مثل هذه الحالات على التروي
   والتأتى في نطق الحروف والمقاطع.

# 2 - 3) إرشاد آباء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة:

ما هي الفاية من إرشاد آباء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟

كتبت أم أحد الأطفال من نوي الاحتياجات الخاصة في إحدى الصحف اليومية، معيرة عن الفاية القصوى التي ينبغي أن يضعها أخصائيو الإرشاد نصب أعينهم حين يقوموا بإرشاد ومساهدة الأباء في تلك الحالات التي تشبه حالتها، فكتبت تقول:

#### ﴿ الفصل الثانب ﴾

"إن أعظم حاجئتا هي: أن يكون هناك ثمة إرشاداً بنائياً يتم على يد الخصائيين، على أن يفطى هذا الإرشاد مختلف مراحل حياة الطفل، وهذا من شأنه ان يجعل بلا مقدورتا كآباء أن نجد إجابة لشكلاتنا الفردية الخاصة بدرجة معقولة ومحديد (أ).

إن هذه النصيحة من المُكن أن تقدوم كقاصدة أساسية يستند علهها الأخصائيون فيما يقومون به من إرشاد، ولكن بساطتها المتناهية قد تكون مضللة بالنسبة ننوع المساعدة التي ترى (موراي) أقه ليم من السهل أن نوفرها، وفي الواقع، إنه من الصهب جداً أن دوفرهنه المساعدة لأن — كما يقرر (سبوك) — إخبار الأباء بأن طفلهم لديه إعاقة أو خلل أياً كان، يعتبر أحد الأمور الأكثر بغضاً وحرجاً بالنسبة للطبيب.

وقد تتدخل مشاعر الأخصائي الخاصة بسهولة في طريق رغبته في اعطاء الاباء الساعدة التي يحتاجونها، ترى (بد كوهن) أن الأخصائي يجب أن يفحص المشاعرة واتجاهاته الخاصة فحصاً أميذاً، وإن يكون على بصديرة تاسة بها، قبل أن يتوقع أن يقدم أي مساعدة للأخرين، فإخصائي الإرشاد الذي يكون قلقاً وفي صراع بصدد المشكلة التي يحتاج الآباء إلى مساعدة بشأنها، فإنه من المحتمل ألا يكون موضوعياً في مساعدة الآباء على حل المشكلات التي تعترضهم، "إن الأخصائي الذي يستطيع أن يتحكم في ضبط مشاعرة والفعالاته يكون أكثر فعالية في مساعدة الآباء على حل المشكلات التي تعترضهم، "إن الأخصائي الذي يستطيع أن يتحكم في ضبط مشاعرة والفعالاته يكون أكثر فعالية في مساعدة الأباء على مواجهة المشكلات التي يسعون إلى الوصول نحل بشأنها، إنه سوف يقف متأهباً ثيشاركهم فيما يقوم بتزويدهم بما لديه من معرفة بكيفية مواجهة هذه المتكلات (أن).

Murray (Mrs.) Miss. Needs of parents of mentally retarted children Amer. J. Ment. Def. 2000, 63 – 100.

<sup>(2)</sup> Spock, B. On being a parent of a handicapped child. Chicago: Natl. Soc. Crippled child & adults. 1991.

<sup>(3)</sup> Cohen, Pauline C. The impact of the handicapped child on the family. 1998.

#### ◊﴿ مراسة تحليلية ليعض للعالات ◘♦

إن اتغاية القصوى من خدمات التوجيه والإرشاد هي مساعدة الآباء على أن ينظروا إلى طفلهم وحده ولا يقارنوه يغيره من الأطفال العاديين، وأن يتقبلوا إعاقته على اعتبار أنها حادثة شاء بها الله، وعلى ذلك يجب مساعدة الآباء على أن يروا ظروف ابنهم بوضوح وأن يتخذوا القرارات الضرورية في ضوء الحقيقة، ويهده الطريقة يمكن مساعدة الطفل غير العادي على أن ينمو إلى اقصى درجة تسمح بها قدراته واستعداداته الخاصة، حتى يستطيع أن يعيش سعيداً وكشرد قادر على الإنتاج والتقاعل مع الأخرين، وهذا — كما يؤكد جنسن — هو الهدف الذي ينبغي ينبغي ينبغي يرضع في الاعتبار عند القيام بإرشاد آباء الأطفال غير العادين.

# (2 - 4) مسؤولية أخسائي الإرشاد؛

هناك اخصائيين مختلفين يكونوا على اتصال بآباء الأطفال غير العاديين، وهؤلاء يتراوحون بين الطبيب الذي يقوم بالتشخيص الأساسي، إلى أخصائي علاج أمراض الكلام، إلى طبيب العلاج البنخي، إلى الموجه المهني، إلى المدرس الذي قد يوجد في فصله بعض من هذه الفئة من الأطفال، والأخصائيين النفسيين والإخصائيين الأجتماعين وإداري المدرسة، دور كبير في هذا التوجيه والإرشاد، ولا شك أن هؤلاء الأخصائيين يستطيعون تقديم أهضل توجيه وإزشاد للآباء، ويا حبذا لو كان هذاك تداون بين بعضاً منهم.

ولكن من الصعوبات التي قد تعترض طريق الإرشاد السليم، تهسك آحد الأخصائيين بمجال مهنته، ومحاولته إنكار ما للمجالات الأخرى من أهمية في هذا الصند، فمثلاً قد يكون الطبيب بالتركيز على النواحي الطبية، والمدرس على التعليم، ويتجنب كل منهما المشكلة التي تواجهها الأسرة عن طريق التركيز على بعض النواحي في مشكلة الطقل فحسب.

ويشير (ساراسون) إلى أنه على الرغم من الحقيقة التي تدهب إلى أن آباء الأطفال غير الماديين قد يمرضون أطفائهم على العديد، من الأخصائيين، إلا أنهم

#### ولا الغطل الثاني كاه

مع ذلحك غالباً ما يكونوا على علم ضئيل بطبيعة إعاقة الطفل وما تتطلبه من مستلزمات، وينهب أبعد من هذا فيقول: "إنه في أكثر من حالة أعرفها، لا يرجع جهل الأباء إلى مقاومتهم للحقائق، ولكن إلى فشل الأخصائي في أن يبصر الوالدين بطبيعة طفلهما ("(أ).

# إذن، فعلى من تقع مسؤولية تقديم المساعدة 9

ليس من حق أي الخصائي أن يدعي أن عليه وحده مسؤولية إرضاد آباء الأطفال غير الحاديين، فكل أخصائي يتصل به الأباء بشأن طفلهم، عليه أن يضع نصب عينيه ضرورة تقديم المساعدة اللازمة للطفل، ويأنه سوف لا يعمل على علاج وتوجيه طفل فحسب، بل سيتناول عمله الطفل ككل وأسرته كذلتك، وهذا لا يعمل اعنى الكل أخصائي سوف يدخل في علاقة إرشادية، بل إن كلاً منهم سوف يعمل بوحي من ذلك المبالة الهام الذي يعتبر أساساً لكل العلاقات الشخصية السليمة مح الأحربن، وهو الأمانة.

ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك ثمة تنسيق هادف فعال بين ما يقوم به فريق الأخصائيين بصدد مساعدة الأسرة، فعن طريق هذا التنظيم يمكن الوصول إلى علاقة قائمة على تخطيط منظم بين الجهود التي يقومون بها، ويكون هناك فكر مفتوح تكل ما ينصح أو يشير إليه أحد الأخصائيين، وهكذا يمكن الوصول في النهاية إلى أحسن توجيه وإرشاد ممكن قائم على خلاصة ما قام به كل أخصائي اشترك في العمل على خدمة الطفل وأسرته.

ومن ثم ينبغي أن يتصف كل أخصائي بسمات إنسائية معينة كالتقبل، والفهم، والمرولة في معاملة الآخرين، بالإضافة إلى ضرورة أن يتسم بالموضوعية، والثقة، والمرفة، والدراية، وكذلك بالمهارة الفنية في القيام بالقابلة Interview.

Sarason, S. B. The psychology of the exceptional child in woods schools, Helping parents understand the exceptional child. Langhome, Pa, Woods Schools, 1997.

#### (5-2) القابلة:

إن المبدأ الأول الذي تقوم عليه المقابلة هو الأمانة، والمقابلة هي مبارة عن علاقة دينامية وتبادل لفظى بين شخصين أو أكثر، الشخص الأول هو أخصائي التوجيه والإرشاد، ثبم الشخص أو الأضخاص الدنين يحاولون الحصول على حل للمشكلة التي يعانون منها، ويحاول الأخصائي أن يقدم خلالها المساعدة الفنية التي يراها ملائمة، سواء كانت هذه المساعدة مباشرة أو غير مباشرة، موجهة أو غير موجهة، بل إن الأخصائي لا يقتصر عمله في المقابلة التي يقوم بها على مجرد تقديم المساعدة، بل إنه يحاول عن طريقها أن يحقق أهداها متعددة.

ويدالك لا تعتبر المقابلة محادثة، لأن المقابلة — كما نكرنا — هي اتصال مباشر بين شخص يضعطاع بعبء المساعدة، وبين شخص أو أشخاص يسمون للحصول على هذه المساعدة، وهذه العلاقة العونية تحدد ما الذي يحدث أثناء المقابلة، فالأخصائي قد يحاول تقديم أو استنتاج معلومات محددة، تلك المعلومات التي يكون الهدف منها تقديم المساعدة اللازمة، وهذه المساعدة قد تكون مادية أو آلية أو مجردة أو تقع في مجال المشاعر والانفعالات، وبهدف المساعدة تطرح الموضوعات الشخصية على بساط المناقشة، وكذلك يدخل في هذا المجال مناقشة المحرمات، وبكل ما من شأنه أن يلقي ضوءاً حكافياً على المشكلة وجنورها ويضتح الطريق واضحاً أمام أسلوب جديد لمعائجة المشكلة.

ولا شك إن كل هذا إنما يتوقف على مبدأ أساسي هو الأمانة، فقد تعاق عملية تقديم المساعدة، إن لم تصبح مستحيلة، إذا لم يبد الطرفان المُشتركان في المقابلة امانة في كل خطوة من خطواتها، ولذلك ينبغي أن يكون الأخصائي أميناً ، مع المريض أو العميل ومع نفسه.

## هر الغمل الثاني )٥

وممنى أن يكون الأخصائي أميناً مع نفسه، أن يتهتع بالنضع الانفعالي والاطمئنان النفسي الذي يجعله وإعياً بمشاعره ودواهه، وعلى بصيرة تامة باستجاباته وسلوكه، وعلى هذا فإن أمانة الشخص مع نفسه هي الوعي بالذات (Self — Awareness) الذي يعتبره (هاملتون)<sup>(1)</sup> أحد الخصائص التي تهيز تلك العلاقة المهنية الفنية التي توجد بين أخصائي الإرشاد وبين الشخص الذي يحتاج إلى مساعدة عن العلاقة الاجتماعية التقليدية، وهذا أيضاً ما أكده (روجرز 1958) حينما تكلم عن حاجة الأخصائي الذي يقدم المساعدة الفنية إلى أن يكون صادقاً وطبيعياً، وإن تكون المعالم متفقة مع مشاعره الداخلية.

وهيما يتعلق بالأطفال غير الماديين، نجد أن الأخصائي مطالب بأن يكون على وعي وبصيرة بمشاعره المخاصة تجاه هذه الفقة من الأطفال، حتى يكون موضوعياً في اي موقف يحمل بالنسبة للآباء معنى انفعالياً عميقاً، وفيه تكون لديهم رضة أكيدة في محاولة الحصول على مساعدة بشأن هذه المواقف.

وقد اشارت (بيك) — حين ناقشت عملية إرشاد آباء الأطفال المتخلفين عقلياً — إلى أن الآباء بميلون إلى إنكار المعلومات غير السارة أو الثؤلة والتي تأتي إليهم من مصادر خفية لا شعورية، وهنا يكون لزاماً على الأخصائي أن يتحرف على الدوافع اللاشعورية وحقيقة المشاعر التي يبديها الأباء نحو طفلهم ونحو الأخصائي وما يقدمه لهم من نصائح وارضادات، وبهذه الطريقة يستطيع أن يكون صادقاً وموضوعياً في تقديم المساعدة للآخرين (2).

وهكذا فإن الموضوعية التي يجب أن يلتزم بها أخصائي الإرشاد تعتبر أمراً ضرورياً، حتى يكون أميناً مع الناس النين يأمل أن يساعدهم، وبالتالي فإذا كان التزام الأمانة مع الاباء الأطفال غير العاديين يعتبر أمراً هاماً أثناء المقابلة التي

Hamilton, Gordon, Theory and practice of social case work New York: Columbia University. Press, 2001.

<sup>(2)</sup> Beck, Helen L. Counseling parents of retarded children, 1999.

## ◊﴿ دراسة تطيلية ليمض العالات ك

فهها يتصرف الآباء لأول مرة على حالة ابنهم، فإنها ضرورية ايضاً خلال المابلات التالية ا

وية هذا يشير (كانر)<sup>(1)</sup> إلى أن بعض الأسئلة التي يريد الأباء إجابة منها احياناً، قد لا يكون من الحكمة أن يجيب عنها الأخصائي في التو، إلا إذا توفرت لديه كل الملومات والبيانات الكافية عن الحالة.

وية إحدى المقالات الرائعة التي كتبها (شيمو) ناقش الحاجة إلى الأمانة والخطر الذي قد يتجم من ترك مشاعر الأخصائي تفسد تلك العلاقة العونية مع الأماء، يقول (شيمو):

"إن الاتجاهات المضادة لا يجب أن يطلق لها الأخصائي الإكلينيكي العنان في المنتصدائي الإكلينيكي العنان في المنتصدين وهذه الاتجاهات تتمثل من ناحية الشحور بالأسم، والتوجس خيفة، ومحاولة إخفاء الحقيقة، ومن ناحية آخرى، عدم الصبر، والضيق، ولا شك انه إذا سمح لنفسه بإظهار هذه المشامر، فإن عمله لمن يكون سليماً وموضوعياً بدرجة كافية، فمثلاً قد يتأثر الأخصائي بموقف الآباء الذي يدمو إلى الشفقة، وبناءً على ذلت فقد يبدو لبعض الأخصائين أنه ليس من الرافة بمكان أن يكونوا صرحاء مع الآباء بحقيقة الموقف، ولكن إذا كان موقف الأخصائي في إقناعه قوياً وحازماً، وفي نفس الوقت يسمح للآباء بأن يعبروا عما يجيش في نفوسهم من مشاعر القلق وعدم الارتباح لما أبداه أهم عن حقيقة ابنهم، فإنه بهذه الطريقة يستطيع أن يحصل على رضا الوالدين وتقبلهم النها الهنا الدن وجههم إليها (ث.)

Kanner, L. Perents' feelings about retarded children. Amer. J. Ment. Def. 1993, 57, 375 – 383.

<sup>(2)</sup> Shelmo, S. L. Problems in helping parents of mentally defective and handicapped children. Amer. J. Ment Def. 1999, 59, P. 45.

#### الفمل الثاني 🎾

وفي هذا يلاحظ أن من أكبر الصعوبات التي قد تواجه الأخصائي بشأن إرشاد الآباء هي الإنكار، فإن أحد ميكافزمات الدفاع المبرة عن القلق لدى الآباء هي قيامهم بإنكار أن طفلهم معوق أو غير عادي، وهنا تكون مهمة الأخصائي الممل على التخفيف من حدة هذا الاتجاه ومواجهتهم بالحقيقة بطريقة حكمية وأمينة.

# (2 – 6) أهبية القابلة:

إن ميكانزمات الدهاع لدى الآجاء تميل إلى إخضاء حقيقة الإدراك، حفظاً على تكوين الشخصية، وتكون مهمة الأخصائي الذي يقوم بالمقابلة هي العمل مع أو خلال تلك الدهاعات بدون الإخلال بنظام الشخصية، وبالنسبة لإرشاد آباء الأطفال غير العاديين، يكون الهدف ليس هو إعادة بناء شخصية الوائد، وإنما أن تكون المقابلة موقف يتاح فيه للأب أن يتعلم شيئاً عن نفسه وعن اتجاهاته، وعن العالم الذي يعيش فيه، ويتاح له أيضاً أن يتعلم فيه أساليب تفكيرية جديدة وعادات سلوكية مرفوية، ويهذا تكون المقابلة مجالاً للتعبير عن الانفعالات والمشاعر والاتجاهات، كما أنها مجال للتعبير عن الانفعالات والمشاعر والاتجاهات،

إن العلاقة المهنية الفنية التي تقوم بين أخصائي الإرشاد وبين الأب، تكون مشابهة لتلحك العلاقة التي تقوم بين الأخصائي الاجتماعي وبين الآباء، وليست مشابهة لتلحك العلاقة التي يعقدها المائح النفسي، ولكن إذا كان الآباء من ذلك النوع الذي يبدو عليه اضطراباً بالغاً للغاية بدرجة تحتاج إلى العمل على إعادة بناء شخصيته، فإن على أخصائي الإرشاد أن يحيله إلى أحد المعانجين النفسيين.

#### : (7 -- 2) أهداف القابلة:

هناك أهداف عديدة ننشدها من وراء المقابلة التي تحقد مع آباء الأطفال غير العاديين، وتختلف هذه الأهداف باختلاف المراحل التي تصربها عملية المقابلة، فالمرحلة الأولى من الاتصال بين الأخصائي وبين الأب، هي مرحلة الكشف المبدئي، ويختلف المرحلة الكشف المبدئي، ويه هذه المرحلة يحتاج الأباء تقريراً أميناً عن عملية التشخيص، وإيضاحاً لمتضمنات، وقرصة لتوجيه أسئلة وأن يبدأ في عمل تخطيطات للمستقبل، وتعتقد (أورياش) أن الأباء يريدون معلومات علمية جديدة وبقيقة، وتعطى في لفة يستطيعون فهمها، وتتضمن هذه المعلومات علمية جديدة وبقيقة، وتعطى في لفة فهم يريدون معرفة كل هيء عن الجوانب الانفعائية للحالة والطريقة التي بها تؤثر في شخصية الطفل وسلوكه، ومن الناحية العملية، إنهم يريدون أن يسمعوا ما الذي يستطيعون عمله لمساعدة طفلهم للوصول إلى أحسن نمو ممكن وفق قدراته، وإلى اي حد يتوقعون معال ابنهم يريدون أن يسمعوا أن يحرفوا كيف يتصرفون حيال ابنهم في الوقت الحاضر، وما الذي يتوقعونه منه في المتقبل (أ).

وتحتاج تلك المقابلة التي يقوم الأخصائي فيها بتقسير نتيجة التشخيص للوالدين؛ إلى إعداد دقيق من جانبه، فيتبغي أن يكون على علم تام بما يجب أن يقوله وما هي حقيقة الموقف على وجه الدقة، إن عليه أن يعرف كيف يوصل توساته ومقترحاته إلى الآباء بطريقة تجعلهم يتقبلونها ويعملون على تنفيذها.

هذا ويجب أن يقدم التشخيص وتفسيره لكلا الوالدين، ولا يكون أبداً في حضرة الطفل بصرف النظر عن حكولة مسفيراً أو متخلفاً، على أن تهيأ أمام الوالدين فرصة لمتملوا هذه المعلومات، ولتوجيه أسللة، ولناقشة خططهم.

Auerbach, Aline B. What can parents gain from group experience? In child study assoc. Of Amer. Helping parents of handlcapped children — Growp approauches. New York: 1999, P.17.

#### ولا الفطر الخاص كاه

وفي هذه المقابلة لا يجب استعجال الأبه وإنما تنظم بطريقة تسمح بترك فسحة من الوقت ثلاثام بكل جوانب الحالة، فالمعروف أن كثيراً من الناس يشعرون اثناء المقابلة بصعوبة في التعبير من آنفسهم، أو التعبير بوضوح من مشاعرهم، وفي هذه الحالة ينبغي على أخصائي التوجيه والإرضاد أن يترك الفرصة للأب للتعبير عن نفسه، فلا يستعجله أو يكمل عباراته، وأن يلتزم في اثناء ذلك الصمته مع إبداء اهتمامه ثما يقوله الأب واستعداده لأن يستمع إليه ولو تطلب ذلك منه مقابلات متعددة، وإذا توقف الأب عن الحميث، فإن هذا التوقف ثن يكون طويلاً، ولا يكون هناك ثمة داع لأي علامة يبديها الأخصائي من عدم ارتباحه، فهذه التوقفات تعتبر فرصة للأب ثكي يجمع آراؤه، أو أن يستميد ذكرياته، أو أن يوضح أفكاره.

وعلى ضوء ما نعرف ه من ميكانزمات المنظاع التي تستخدم في حماية الشخصية من التهديد، فإننا نستطيع أن نتوقع أن الأباء قد يستجيبون للشتخيص بغضب، أو شعور بالننب، أو إنكار، أو معارضة، وهنا " ينيفي على الأخصائي أن يولي عناية كبيرة بألا يدع الأباء يجعلونه يقول ما يريدون أن يسمعوه ويرفبونه، ولكنه إذا كان مقتنماً بقيمة ما يقدمه من توصيات، فإنه يجب أن يعبر عنها بكل ثقة وإصرار (1).

وليس التشخيص هو الفاية، ولكنه بداية لمسؤولية ممتدة يضطلع بها الأخصائي، فمثلاً عِنَّ حالات الضعف العقلي على وجه الخصوص، قد يعتقد البعض ان عمل تشخيص دقيق هو الغاية المنشودة من وراء ذلك الاتصال الذي يعقد بين الأخصائي وين الطفل ووالديه، وهذا —كما يؤكد (بيك) وآخرون — ليس امراً سليماً على وجه الدقة، وعلى ذلك فإن تفسير نتائج التشخيص وحده يحتاج إلى أن يهتد إلى أحكر من مقابلة طالمًا أن الأباء عِنَّ حاجة إلى عملية إقناع وفهم، بل إنه بعد الانتهاء من هذه المرحلة قد يعود الأباء إلى إثارة بضع نقاط يحتاجون إلى توضيح بشأنها، "إلا أنه أمياناً، إذا وجد الأباء إلى إشارة بضع نقاط يحتاجون إلى توضيح بشأنها، "إلا أنه أمياناً، إذا وجد الأباء إلى إشارة بضع نقاط يحتاجون إلى توضيح بشأنها، "إلا أنه أمياناً، إذا وجد الأباء إلى إشارة بضع نقاط يحتاجون إلى توضيح

Ross, A. O. The practice of clinical child pasychology. New York: Grune & Straton, 1999.
 P. 55.

#### ◊﴿ مراسة تحليلية لبعض الحالات ﴾

قيامه بالتشخيص ليس أمراً ترتاح إليه نفوسهم، فإنهم قد يلجؤون إلى البحث عن الخصائي آخر يتحقون إلى البحث عن اخصائي آخر يتوقعون منه تقريراً آخر أكثر تجاوياً مع ما يأملونه، ومع أنه ليس من الحكمة دموتهم ثقعل هذا، فإن الأخصائي يجب إلا يعبر صراحة عن استيائه لمثل هذا الإجراء الذي قد يلجأ إليه، ولكن يترك ثهم حرية انخاذ قرار في هذا الأجراء الذي المثان المثلث الشان".

ويعقب تلك المرحلة البدلية التي تتضمن تفسير التشخيص، وتوضيح المؤقف، وتخطيط الملاج للطفل، مرحلة تالية يحتاج فيها الآباء إلى مساعدة خاصة بكيفية تصرفهم إزاء مشاعرهم وإلى المعاونة في حل المشكلات والصحوبات الـتي تصادفهم في حياتهم اليومية، وفي هذه المرحلة من الإرشاد قد تمتد إلى فترة غير محدودة، كما قد يضطلع بها نفس الأخصائي الذي قام بالتشخيص المبدئي، أم يضطلع بها غيره.

## (2 – 8) ما هي الأسس التي تقوم عليها المقابلة؟

#### 1. الدواقع اللاهمورية:

من الأهمية بمكان قبل أن يأمل الأخصائي أن يعقد أي علاقة مهنية فنية قائمة على استخدام طريقة المقابلة، أن يفهم عدة مبادئ أساسية للسلوك الإنساني، وأحد هذه المبادئ هي الطبيعة اللاشعورية للدواقع الكامنة وراء كثيراً مما يقوله الناس وما يفعلونه، فكل أنماط السلوك يحركها دافع أو أكثر، ولكن هذه الدواقع قد لا تكون واضحة بالنسبة للأخصائي أو بالنسبة للشخص نفسه، ومن ذلك مثلاً أن ميكانزمات الدفاع إنما تصدر عن مستوى لا شعوري، ولنذلك فممن المكن أن تعبر كسلوك غرضي، ويق هذا نلاحظ أن الأب الذي يلجأ إلى إنكار ما لدى الطفل من إعاقات أو طبيعة غير عادية، أو يعترض على النصلاح والإرشادات التي يقدمها الأب ية الواقع يكون منفوعاً إلى ذلك نتيجة توقعات معينة

## ﴿ الفسل الثاني ﴾

كان ينتظرها من هذا الطفل، أو كان يعلق عليه آمالاً كباراً، وعلى ذلك يلجأ الأب إلى هذا الميكانزم الدفاعي كأسلوب وقائي ضد مشاعر القلق.

وهنا ينبغي على الأخصائي أن يوقف الأب على حقيقة ألاقوقف؛ ابنه وطبيعته، وحيقة مشاعر الأب، وكيف يتقبل ابنه، وأن يلتزم بالإرشادات والتوجيهات التي يقدمها له، وبهده الطريقة يتجنب الأخصائي أي تفاعل مع الأب على مستوى غير واقعي، وإذا كان الآباء يلا حياتهم اليومية ويلا علاقها العديدة مع أطراد المجتمع، يسمعون آراء متضارية بشأن ابنهم، فإن على الأخصائي أن يبعد عن المقابلة كل هنه التأثيرات الخارجية، ويدنك يجعل الأب يلا وضع أفضل لتقبل كل مساعدة يقدمها له الأخصائي، وتضمن هذه الطريقة كذلك أن تبعد عن المقابلة الخاذها صفة المحادثة، وتتبح مزيداً من التفاعل الهادف بين الأخصائي والأب، ومزيداً من النهام الماركة بين الأخصائي والأب،

وكما أن حكل سلوك ينبع من دوافع شعورية ولا شعورية، فإن كل خبرة لها حكن لك صفات موضوعية وأخرى ذاتية، وطللنا أن هدف الأخصائي هو تقديم المساعدة الفعائة للآباء، فإنه ينبغي أن يعمل على استنتاج الحقائق الواقعية التي تبصره بحقيقة التجاه الآباء نحو طفلهم العوق.

## التناقض الوجدائي

كثيراً ما يصادف الأخصائيون أمثلة عديدة ثهذا التناقض اثناء المقابلات، فهنا التناقض اثناء المقابلات، فهناك بعض آباء يريدون مساعدة جديدة، ولكنهم غير قادرين على طلبها، والأباء الذين يطلبون النصيحة ولكنهم لا يتبعونها حينما تعطى ثهم، وهناك نمط آخر من الأباء الذين يوافقون على خطط معينة ولكنهم لا ينفنونها، والآباء الذين يخبروننا بشيء ما ولكن سلوكهم يوضح عكس ما يقولوند<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Garratt, Annette, Interveiwing; its principles and methods. New York, 2001.

#### ◊﴿ مراسة تجليانية ابعش العالات ﴾

ولا شحد أن الكشف من الدواقع اللاشعورية في امثلة هذه الحالات بساعدنا على الوقوف على حقيقة هذا التناقض في حياتهم النفسية، فكل ما يقوله الأباء ويقملونه قد تحركه حاجات وبواقع لا شعورية تنعكس فيما يبدو من تناقض وجدائي، وإذا كان الأخصائي واعباً بهذه الدلالات، فإنها تعينه في مساعدة الأباء على حل هذا التناقض.

#### 3. التقبل:

من الأسس الهامة في تلك الملاقة الهنية الفنية التي تهدف إلى تقديم مساعدة للآباء، هي ما يبديه الأخصائي من تقبل الاتجاهات وانفعالات ومشاعر الأب، فكثيراً ما يعبر الأب في أثناء المقابلة عن اتجاهاته أو انفعالاته نحو نفسه أو نحو الأخرين ونحو ابنه غير الصادي، وفي بعض الأحيان تكون هذه الاتجاهات نحو الأخرين ونحو ابنه غير الصادي، وفي بعض الأحيان تكون هذه الاتجاهات والانفعالات غير مقبولة من وجهة نظر الأخصائي، وهنا ينبغي على الموجه أن يتقبل هذا التعبير عن اتجاهات وانفعالات الأب، وليس معنى هذا أن يوافقه عليها، ولكن معناه أن يدرك هذه الاتجاهات والانفعالات ويقدرها، وأنه لا يتأثر بها في نظرته إلى الأب، فلا يتأثر بها في نظرته إلى الأب، فلا يتأثر بها في نظرته إلى الأب، فلا يتأثر بها أخصائي بعض الأباء يعامل طفله بطريقة تكون متناقضة مع القيم التي يؤمن بها أخصائي بعض الأباء بعامل طفله بطريقة تكون متناقضة مع القيم التي يؤمن بها أخصائي يتبع سياسة النبذ والإهمال، أو يتطلب منه أشياء أكبر من أن تتحملها طاقته، أو يقوم بفرض الحماية الزائمة على الطفل أو غير ذلك من الأسائيب غير المرفوية، يقوم بفرض الحماية الزائمة على الطفل أو غير ذلك من الأسائيب غير المرفوية، فإنه سوف لا يكون قادراً على أن يقف موقف الشخص الذي يستطبع تقديم مساعدة فعائمة لأن الأباء في هذه الحائمة سوف يقضون موقف الدافع، أو يستجيبون

#### ﴿ الغمل الثانب )

للنقد بعداء مضاد، ولا شك أن مثل هذا الجو من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة سير العملية الإرشادية (1).

وهناك أمثلة عديدة لبدأ التقبل، فإذا أوضع الوالد أنه يريد أن صع ابنه يه إحدى المؤسسات الخاصة بالأطفال غير العاديين، وقد نفس الوقت يعتبر الأخصائي أن هذا الإجراء سابق لأوانه وإنه ليس إجراء حكيماً، فإنه لا يستطيع أن يؤيد هذا في تقبل خاصل ولا يستطيع أن يؤيد هذا في تقبل خاصل ولا يستطيع أن يعارضه بطريقة جازمة، ولكن بدياً عن ذلك، فإنه يشير إلى أن الواقدين يريدان في الواقع التخلص من الطفاء، ويتمجب لماذا يتخذان تلك المشاعر والانجاهات السلبية نحو طفلهما، ولا شك أن هذا الأسلوب من شأنه أن يتبع الفرم، لإظهار المشاعر الكامنة عن الغضب، والخري، أو الخيبة، والتي يستطيع الأخصائي أن يتناولها بحكمة ويوجهها الوجهة التي تتفق مع ما يبغيه للفطل من أحسن رعاية مكنة.

فالتقبل إنن لا يعني الصفح عن السلوك غير الرغوب، ولكن أن نفهمه في ضوء فهم الشاعر التي تجد تعبيراً لها عن طريق ذلك السلوك، وهذا الفهم يعني أيضاً أكثر من الكلمة التي تقال، إنه يتضمن الناحية العقلية، وفهم الحالة الانفعالية عن طريق التسري الانفعالي من الشخص الذي ينشد الساعدة.

ويماعده على أن يدون ملاحظاته عن ذلك المستوى، فإذا لم يقض الأخصائي على ندي المريقة الأب، ونسط الأخصائي على شوع اللغة وحتى الألفاظ التي يحتمل أن يفهمها الأب، ونسط الاقتراحات والتوصيات التي يكون مستحداً لتقبلها، فقد تضيع ساعات عديدة من المقابلات سدى، وبالتالي فإن نقص الاتصال، قد يؤدي إلى جعل المحاولات التي قد يبذنها الأخصائي من أجل تقديم المساعدة لا تأتى بنتيجة مرجوة.

وفيما يتعلق بالدخول مع آباء الأطفال غير الماديين في علاقة مهمة إرهادية، فإنه من الضروري تقنيم اقتراحات واقعية وعمل توصيات بخطط تتعلق

Thoren, F. C. & Andrews, J. S. Unworthy parental lettivides toward mental defectives. Amer. J. Ment. Def. 1996, 50, 411 – 418.

#### ◊﴿ مَرَاسَةَ تَمَلِّيلِيَّةَ لَهِ مَثْنِ الْمَالَاتِ ﴾

بالطفل المدوق. ومهما كانت أهمية الخطة المقترحة بشأن الطفل غير المادي، فيجب أن يوضع في الأمتبار أن الوائدين هما اللذان سيقومان بتنفينها، فإذا وقفت مشاعر النئب، والصراع، والاضطراب في طريق العملية الإرشادية، فإن هذه الخطة يكون مآلها إلى الفشل، وعلى هذا، فإنه ينبغي أولاً معالجة أو تخفيف للك الحواجز التي تبدو في مشاعر الآباء وما يعتمل في تفوسهم من دواهع لا شعورية، حتى يكونوا على استعداد تقتبل الخطبة، ولن يستطيع الأخصائي أن يتوصل إلى ذلبك الاستعداد ما ثم يعمل على إتاحة الشرص للأباء في التحدث، ولنفسه فرصة الاستعداد ما ثم يعمل على إتاحة الشرص للأباء في التحدث، ولنفسه فرصة الإصفاء.

ويلاحظ أن عملية المتردد على أكثر من أخصائي Shopping"

Around" وهي ظاهرة شائعة لدى آباء الأطفال غير العاديين – إنما توحي بحقيقة مؤداها أنهم لم يتلقوا المساعدة التي يحتاجون إليها وبالطريقة التي يستطيعون استخدامها.

فقد وجد (شيمو) — تتيجة عمله مع آباء الأطفال غير العاديين — "من أنه قد اصبح واضحاً بدرجة كبيرة أن مجرد ما يقدمه الدكتور من تشخيص وتوصية إكلينيكية، ليس كافياً، وربما ليس هو حقيقة ما بيحث عن الوالدان، فالنصائح والاقتراحات قد تبدو أنها غير مجدية، ومن الناحية اللاشعورية يكون من المستحيل على الآباء أن يتقبلوها وأن يجدوا فيها نفعاً كبيراً، وعلى ذلك، ففي أي محاولة نساعدة هؤلاء الآباء، فإنه لزاماً على الدكتور أن يصبح واعياً بالاتجاهات المتصارعة لدى الآباء نحو ذلك الشخاع النبي الآباء، وأمراً ضرورياً تصيانة احترام الذات، ولا شكان ميكانزم الدفاع الذي يبديه الآباء، وأمراً ضرورياً تصيانة احترام الذات، ولا شكان كل هذه الاعتبارات ينبغي أن يقف عليها الأخصائي حين يقوم بعملية الإرشاد

## ﴿ الفعل الذائب يُهُ

كذلك أوضح (شيمو) ما لحاجة الأخصائي إلى الإنصات من اهمية، وذلك حين ناقش تلك العلاقة التي تقوم بين الطبيب والآباء، ومع أن الطبيب ليس من الضروري أن يكون هو الأخصائي الوحيد الذي يقدم تلك الساعدة للآباء، إلا أن الفقرات التائية التي نقتبسها منه تعتبر عرضاً رائماً لأهمية الإصفاء:

"ينبغي أن نتأكد من أن الأباء يعرفون أن طفلهم معوق، وأن قلقهم إنما يعبر عن صراع خارجي، وأن هذا القلق سوف يقلل من إمكانية تقديم الساعدة الملازمة، ويستطيع الطبيب أن يوق بمسؤوليته الطبية حينما يصدر تشخيصه الالزمة، ويستطيع الطبيب أن يوق بمسؤوليته الطبية، ويقدر الصعوبات المحتملة الإكلينيكي عن الطفل من الناحية المقلية والجسمية، ويقدر الصعوبات المحتملة في الستقبل، ويوصي بذلك الحمل الذي يجب أن يضطلع به الأباء خوه، إنه يصبح طبيباً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، حينما يعرف ويحترم حق الأباء في تقرير ما يريدون أن يقعلونه، ويكشف عن مشاعرهم وعما قد يوجد لمديهم من تناقض وجداني وصراع، وهذا يتضمن أن يكون الطبيب مستعداً لتقبل أي قرارات يبديها الوالدان، ولكن ما يتيحه من مناقشة للصعوبات التي قد تعترض طريق يبديها الوالدان، ولكن ما يتيحه من مناقشة للصعوبات التي قد تعترض طريق الوسول إلى قرار حكيم يصبح بداية للوصول إلى حل ممكن لهذا الصراع، وعلى ذلك، فإذا تركزت جهود الطبيب ووجهت ليس فقط نحو الوصول إلى انخاذ قران ولكن اكثر من ذلك نحو محاولة حل الصراع والتخفيف من حدة القلق، فإنه ولكن اكثر من ذلك نحو محاولة حل الصراع والتخفيف من حدة القلق، فإنه قرار

إن التأسيد على الإصغاء كأساس للمقابلة الناجحة قد يوحي بان يكون الأخصط صامتاً أو سلبي الاستجابة، وبالطبع، ليس هذا هو المقصود بالإصفاء، فقد يصحب الإصفاء من المتابلة أو سلبي الاستجابة، وأسللة مصاحبة، أو حتى إيماءة من الرأس المتشجيع على إبراز مزيد من التفاصيل والملومات، ولكن يجب الا تتخذ هذه التعليقات صفة الآلية، بل يجب أن تقوم على قصد واع للوصول إلى مزيد من التفاصيل الهامة، وهذا أيضاً يجب أن يتصف سلوك الأخصائي بالأمانة التامة، فمنلاً يجب الا يقول، "إني هاهم"، في حين أنه في الحقيقة لا يكون فاهماً، فإذا للم

## ♦﴿ مراسة تحليلية لبعض الطالات 🎝

يفهم الأخصائي نقطة ما، فإن عليه أن يطلب مزيداً من الإيضاح والتفسير لها، وهنا من شأنه أن يزيد فهمه وبصيرته، وكناك يوضح للوالدين أنه يهتم بكل ما يقولونه.

إنّ الأخصائي المدرب الكفء يصرف متى يكون صامتاً ومتى يكون نشطاً بشرط ألا يبدو أن هناك ثمة قلق وعدم ارتياح من الوائدين، ولا غرو، فقد قال أحد الألمة في العلاج النفسي: "إن فن العلاج النفسى هو فن الاستماع الجيد".

#### 4. Phutte

إن الأسللة التي يوجهها الأخصائي تكون نافعة للفاية حيث أنها تساعد الوالدين على الإفصاح عن مشاعرهم، وينكر (جاريت) أن الأخصائي يحقق، من وراء توجيه الأسئلة أحد الهدفين التاليين أو كالأهما؛ الحصول على معلومات دقيقة وافية، أو توجيه المقابلة من أنجاه عقيم إلى آخر مفيد، ولما كان الهدف الاساسي من وراء عملية الإرشاد هو مساعدة الأباء على الإفصاح عن مشاعرهم، فإن الأسئلة يجب أن تصاغ بطريقة بحيث لا يجاب عنها إجابة مقتضبة "بنعم" أو "لا"، وعلى ذلك قبان أفضل أنواع الأسئلة التي توجه في المشاللة هي الأسئلة الإبحالية وعلى ذلك قبان أفضل أنواع الأسئلة المي توجه في المشاللة الإبحالية نفس الوقت يجب الا يتضمن السؤال إجابة صحيحة، ويفضل البعض أن يكون السؤال الإبحالي من ذلك النمط غير المباشر، وعلى سبيل الثائل، إذا أزاد الأخصائي السؤال عن مستوى أداء الطفل بالمدرسة، فإنه من الأفضل أن يقول، "كيف حاله إلا الدسة عن من ويقال عن يوجات عائية "

إن الأخصائي يجب أن يلتزم بالأمانة حينما يوجه أسئلة إلى الأباء وحينما يجيب على أي سؤال يوجهه الأب وبلا كان الآباء يمتقدون أن الأخصائي هو مصدر المرفة والملومات فيما يتملق بمشكلة أبنهم، فإن هذا من الطبيمي أن يؤدي بهم إلى توجيه أسئلة عديدة لا، وتكون مسؤوليته في هذه الحالة أن يجيب على هذه الأسئلة،

## ﴿ الفصل الخانس )

وية نفس الوقت يحاول أن يقف على معنى هند الأسئلة والفرض الذي يكمن وراءها، ولكن إذا كان السؤال الذي يوجهه الأب ليس ية مقدور الأخصائي أن يجيب عنه لأنه لا يقع ية مجال اختصاصه، فإن عليه ية هند الحالة أن يعترف بأنه لا يستطيع الإجابة عنه، أو أن يحيله إلى الأخصائي الذي يستطيع أن يسزوده بالإجابة الصحيحة.

ويلاحظ احياداً أن هناك ثمة اسئلة شخصية بوجهها الآباء، وبينما يكون من الواجب على الأخصائي أن يجيب عن هنه الأسئلة بصراحة وأمانة، فإنه يلا نفس الواجب على الأخصائي أن يجيب عن هنه الأسئلة بصراحة وأمانة، فإنه يلا نفس الوقت ينبغي أن يحاول التمرف على الأسباب الكامنة وراء هنا السؤال، ولكن يجب الا يستطرد في مثل هنه الأسئلة، بل أن يتحول بسرعة إلى الشكلة الأساسية وهي الطفل وارشاد الأب، فمثلاً الأسئلة، بل أن يتحول بسرعة إلى الشكلة الأساسية وهي الحقيقة قد، يوحي بالصيفة التالية: "هل تستطيع أن تفهم مشكلتي على وجه المحقيقة?، بل إن بعض آباء الأطفال الموقين قد يتعجبون من أنه ليس هناك احد لديه نفس الخبرة في حياته الخاصة، وعلى ذلت فإنهم قد يعتقدون أنه لن بوجد من يفهمهم ويفهم مشكلتهم، وهنا يجب أن يؤكد، الأخصائي بأنه على الرغم من بطهمهم ويفهم مشكلتهم، وهنا يجب أن يؤكد، الأخصائي بأنه على الرغم من بطريقة سئيهة.

## 5. **التفسير**؛

إن تلك الملاقة المهنية الفنية التي تقوم بين الأخصائي وبين الأباء، إنما هي سلسلة متصلة من تكوين الفروض واختيار صحة هذه القروض، وعلى ذلك، فمنذ بداية الجلسة الأولى سوف يحاول الأخصائي أن يفهم الأب ومشكلاته، ويقوم هذا الفهم -- من الناحية البنلية -- على أساس مفاهيم نظرية وخبرات كونها في حياته المهنية، وحينما يتأكد الأخصائي من أن فروضه قد ثبت صحتها أو يقوم بتعديل ما فيها من نقامل ثم تكن تنفق مع ما كان يتوقعه، فإنه في هذه الحالة بيعديل ما فيها من نقسير عن الحالة إلى الأب إلا إذا كان متأكداً من أن انتفسير

#### ◊﴿ مراسة تطيلية ابعض العالات 🕻 ♦

سوف يكون مجدياً عِمّ مساعدة الطفل على الوصول إلى أحسن درجة من النمو تتفق مع إمكانياته وقدراته.

ومن المهام الضرورية التي يضعطع بها الأخصائي أن يقوم بتفسير سلوله واتجاهات الأب ولكننا لا ننصح بأن يقوم بتقسيم الله النائب ذلك أنه هذا الحالات، قد تظهر ميكانزمات السفاع لدى الأب أو قد تشار لديه مشاعر القلق إلى الدرجة التي لا يستطيع معها أن يعاود الاتصال بالأخصائي في جلسة أخرى.

وبينما لا ينبغس على الأخصائي أن يومسل تفسيراته إلى الأب، فسإن التفسيراته إلى الأب، فسإن التفسيرات التي كونها لنقسه ينبغي أن تكون عاملاً مساعداً في تمكينه من توجيه الأب نحو التعرف الللازم بشاعره ودوافعه، وفي الواقع إن جو الأمانة والصراحة من شأنه أن يخفف من حدة ميكانزمات الدفاع ومشاعر القلق لدى الأباء، ويؤدي إلى فهم احسن للطفل وللاتجاهات الوائدية نحوه.

وعلى سبيل الثال إذا أنكر أحد الآباء شدة الإماقة التي يعاني منها الطفل، فإن على الأخصائي أن يواجه الوائدين بتقرير صادق عن المقيقة.

وهكذا فإن النهم الواع للديناميات الكامنة وراء ميكانزم الدفاع، من شأنه أن يساعد الأخصائي على تبصير الوائدين بطبيعة الإعاقة التي يعاني منها الطفل وتوجيههم نحو تقبله والاقتناع بالإرشادات والتوصيات التي يشير إليها الأخصائي.

ولا شك أن كل هذه المبادئ التي تقوم عليها المقابلة التاجحة، من شأنها أن تساهد على الوصول إلى أحسن علاقة إرشائية ممكنة، قائمة على فهم حيد للطفل غير العادي، ومصدر علته، وإمكانياته وقدراته، وما يرجى له في المستقبل، وكيف تكون الاتجاهات الوائدية نحو هذا الطفل حتى يمكن توفير أفضل الأجواء الصائحة ننموه إلى أقصى درجة تسمح بها إمكانياته وقدراته.

#### النطل الثانية 🎾

#### (2 -- 9) الإرشاد الجماعي:

قد يتم إرشاد الآباء في جلسات فردية، أو جماعية، حيث يكون هناك عدد من الآباء لم تحيث يكون هناك عدد من الآباء لم تسمين الشمالات، وكما هو الحال في الإرشاد الضربي، فإن الإرشاد الجماعي هو الجماعي والهدف من الإرشاد الجماعي هو إعطاء الأب الفرد سنداً انفعالياً عن طريق الجماعة، ومساعدته في مواجهة المشكلات التي يواجهها.

وثمة حقيقة يجب مراعاتها، وهي ألا تلجأ إلى استخدام أسلوب الإرشاد الجماعي إلا حين نمتقد أنه أفضل وسيلة الساعدة الأب هبمض آباء الأطفال غير المجماعي إلا حين نمتقد أنه أفضل وسيلة الساعد الإرشاد الفردي، في حين أن آخرين عصلون على نفس هذه الفائدة من وراء جلسات الإرشاد المجماعي.

وتشير (بيك)<sup>(1)</sup> إلى أن الجلسات الجماعية ليست أكثر اقتصادية من حيث الوقت أو الجهد الذي يبذله الأخصائي، ولكن اقتصاديتها تقع في الحقيقة في المائدة الشكل الأكثر ملائمة الإرشاد، فإنها تصبح أكثر الأساليب فعائية، ولذلك فيان من مهام الأخصائي أن يقرر أي نمط من الإرشاد - فردياً كان أم جماعياً - هو الأكثر ملائمة للأب أو الجموعة الآباء الذين يحتاجون إلى مساعدة إرشادية.

وتصف (بيك) انساط الآياء النين يمكن إرشادهم بالطريقة الجماعية: همنهم أوثلك الآباء الناضحون والمستقرون انفعالياً، ولكنهم يمانون اضطراباً بيًّ التجاههم نحو أينهم غير العادي، ومنهم أوثلك الآباء النين تكون عليهم مشكلتهم ويتعقلوا موقفهم، إذا وجدا أن هناك بعض الإنباء النين يعانون من مشكلات مشابهة، على حين أنه قد يكون هناك نمط ثالث من الآباء النين يمكن أن يستفيدوا من العمليات الجماعية في الإرضاد، لأن لديهم مشاعر عدوانية كامنة، وأخيراً قد

<sup>(1)</sup> Beck, Helen L. Counseling parents of releted children. Children, 1999. 225 - 230.

## ◊﴿ مراسة تطبيلية أبمش العالات كاه

يكون التقمص الجماعي والتأييد الجماعي عاملاً مساعداً لبعض الآياء على تكوين الجاهات إيجابية بناءة نحو ابنهم غير العادي.

ومن ناحية أخرى، فإن هناك نمط من الآباء الذين لا يمكنهم الاستفادة من أساليب الإرشاد الجماعي، إنهم تلك الشخصيات التي تميل إلى أن تقف كحجر عشرة في سبيل تقدم أي عملية جماعية، أو أوثلك الآباء الذين لديهم حاجات أو مشكلات فردية صارخة لا يمكن معاتجتها إلا عن طريق المقابلات الفردية التي تكون وجهاً لوجه.

وتنكر (بيك) حالة الأم التي كالت غير قادرة على الاستفادة بدرجة كافية من الإرشاد الفردي، لأنها قامت بتغطية مشاعرها العدوانية العنيفة وراء قناع الخنوع والاستسلام الني التختلة كانجاه بديل الإخشاء الاتجاها لأول، ولكن حالما الفتركت هذه المسيدة في موقف للإرشاد الجماعي، فإنها سرعان ما أبدت ميلاً نحو إظهار حب السيطرة والقيادة، وفي داخل الجماعة اكتسبت الأم فهما أحسن لشكلاتها الخاصة، وتعلمت من الآباء الآخرين بعض الطرق التي يتحكم بها الفرد في تصرفاته داخل الموقف الجماعي، وهكذا فإنه عن طريق إتاحة الفرص الملائمة الهذا السيدة بأن تظهر حاجتها إلى السيطرة، فإن لم تعد تتخذ اتجاه الخنوع كرد فعل لشاعرها العدوانية الكبولة.

وتصف (أورباش) الخطة التي يقوم عليها أسلوب الإرشاد الجماعي، والتي فيها عليها أسلوب الإرشاد الجماعي، والتي فيها يتم التأييد الالفعالي وتتاح الفرص الإصطاء معلومات واقعية من طريقة منظم، وتعتبر (أورباش) هنا البرنامج بمثابة تعليم جماعي للآباء، فعن طريقة يحمل الأباء على معلومات واقعية يريدونها عن أطفالهم وكيفية معاملتهم في المواقف التي تواجههم.

"وتبشياً مع الفاية التي ننشدها من وراء أسلوب الإرشاد الجماعي، فإن اعضاء الجماعة يشاركون بعضهم البعض في خبراتهم اليومية، ويتشجعون عن

## ول الفصل الذائب )

طريق القائد، الذي يوجه هذا الأسلوب من الإرشاد، فهو يساعدهم على التركيز على موضوع المتاقشة، ويقوي إسهاماتهم، ويضيف معلومات وتفسيرات ثهم إذا كانت هناك شمة حاجة إليها، ويتاح للآباء هرص التدبير عن توقعاتهم، ومخاوفهم، وأحلامهم، ويسألون عن أفضل الوسائل للتعامل مع أبنائهم، وهذا وعن طريق المساعدة التي يقدمها قائد مدرب على الإرشاد الجماعي، فإنهم يتعلمون بطريقة عملية إيجابية كيف يركزوا على الشكلات الأكثر حيوية بالنسبة تهم (أ).

إن الفوائد التي قد يحصل عليها الأباء من الاشتراك في الإرشاد الجماعي تأتي عن طريق تبادل الأفكار والخبرات بين الأعضاء، وطائا أن الجماعة تزود الفرد بشعور بالحماية، فإن الأفراد يكونوا قادرين على مناقشة المشاعر التي قد يترددوا في الإفصاح عنها وكشفها خلال العلاقة التي تقوم بين فرد وفرد، وفي هذا تقرر (أورباش): " يبدو أن أسلوب الإرشاد الجماعي يعطي الفرد تشجيعاً عن طريق أعضاء الجماعة الآخرين، ولهنا يستطيع أن ينظر إلى موقفه بطريقة أكثر واقعية "

ولكي يكون الأخصائي قائداً كقراً في حالات الإرشاد الجماعي للآنياء، فإن هذا يتطلب استعدادات ومهارات تختلف عن قلك التي توجد لدى الأخصائي الذي يقوم بالإرشاد الفردي، فمعرفة العملية الجماعية والقدري على توجيهها الوجهة الفنية الملائمة، هو أمر حيوي، وكما هو الحال بالنسبة لأخصائي الإرشاد الفردي، في الحالي في الحراث والمائية على الإرشاد الخراصة فإن قائد الإرشاد الجماعي يجب أن يكون على معرفة تأمة بالمشكلات الخاصة بالأطفال غير العاديين وبأبائهم، وعلى معرفة يخصائص نمو الطفل العادي وغير العاديين وبأبائهم، وعلى معرفة يخصائص نمو الطفل العادي وغير المسادي، وبالملاقحات بسين الأباء والأبناء، وبالالتجاهات الوالدينة، ويسنطيع أن يكون على معرفة الشخصية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن القائد الجماعي يجب أن يكون على معرفة ودراية بالإطار الثقائد النبي يتحرك فيه الأباء، حتى يستطيع أن يقف على حقيقة

Auerbach, Aline B. What can parents gain form group experience? In child study association of America, Helping parents of handleapped children -- Group approcaches, New York, 1999. P. 18.

#### ◊﴿ مَرَاسِةَ تَطَيِّلِيَّةَ لِمِصْ الْمَالَاتِ كَاهُ

مشاعرهم ومخاوفهم، كذلك ينبغي أن يكون على بصيرة تامة بمشاعره واتجاهاته حتى يكون موضوعياً في معاملة هؤلاء الآباء وأميناً في إرشادهم.

ويكتمب الأباء أشياء عديدة من تلحك المقابلات الجماعية، ومن هذه الأشياء الوصول إلى فهم أحسن لهؤلاء الأطفال، وإلى معرفة أفضل لمشاعرهم واتجاهاتهم وأثرها في المفضل، وهذه النواحي قد أوضحتها (أورياش) بطريقة رائمة في ضوء ما قامت به من سلسلة متصلة من المقابلات مع آباء الأطفال المتخلفين عقلياً، حكما يلى:

"إن الجماعة تتبح مجالاً منائلاً للناقضة المشكلات الخاصة بأفرادها، من ذلك كيف يعودون الطفل غير العادي على النظام، والتدرب على استخدام دورات المياه، وعادات الأكل والنظافة، بالإضافة إلى مساعدته على استخدام قدراته على أحسن وجه ممكن، وكذلك تعريف الأباء بالتوقعات التي ينتظرونها من الطفل، وأسباب التخلف العقلي، وعدم جدوى مشاعر الخبية والنئب التي قد يشعر بها بعض الأباء، وعلاقة الطفل غير العادي بالأطفال العاديين في الأسرة والمجتمع، والمصادر التي منها يحصلون على أحسن خدمات تقديم الولاء الأطفال.

إن الآباء النين اشتركوا في عملية إرشاد جماعية، بدؤوا يظهرون رغبة قوية في محاولة تجريب اتجاهات إيجابية جديدة في مساعدة الأطفال نحو إعالة انفسهم، وقاموا بمناقشة مشاعرهم الخاصة ثما لهما من أهمية كبيرة بالنسبة تشكلات اطفاء، وكذلك أظهروا في النهاية ميلاً قوياً نحو تقبل طفلهم غير العادي، واتخذوا نحوه إتجاهاً مفايراً قائماً على فهم جيد ثهنا الطفل.

وية الواقع إن هذا البرنامج قد تحققت من ورائه عدة أهداف:

- إن الآباء قد خبروا شعوراً قوياً بالعون عن طريق مشاركتهم بمضهم لبعض،
   فهم لم يعودوا يشعرون بأنهم هم وحدهم النين يعانون من تلك الحدة.
  - 2. أظهروا قدرا أقل من الشعور بالنتب.

## النصل الثاني كاه

3. أبدوا فهما أحسن في كيفية كشف استعدادات أطفائهم لاتخاذ خطوة أبعد نحو إتاحة الفرص لنموهم وليكونوا أكثر وعياً بمساعدتهم، حتى يصلوا إلى أقصى درجة تسمح بها إمكانياتهم ".

## مجموعة الاشطرابات التي ترجع العلة فيها إلى أسباب نيورولوجية (عصبية):

## (10-2) الكوريا Chorea:

الكوريا عبارة عن اهتزازات أو حركات لا إرادية تمطية، وهذه الحركات قد تصيب الوجه (رفع الحاجبين إلى أعلى) أو الفم، وقد تتحرك مقلة العين من ناحية إلى اخرى وتتحرك الرأس تبعاً لندلك وفي الحالات الشديدة تصيب هذه الحركات الأطراف، حيث نشاهد حركة انثناء الساعد مع حركة في إصبع اليدين، ويقابل ذلك حركة آخرى عكسية في النزاع القابل.

إن معظم حالات (الكوريما) المتي يصماب بهما الأطفسال تعمرف باسم Rheumatic chorea وهي تحدث نتيجة روماقزم حاد يؤثر على المنطقة "تحت المخية Basal Ganglia"

## (2 -- 1.1) أعراش تصاحب الإمبابة بالكهربا:

- ثقل في الكلام، إذ تخرج الكلمات متقطعة، وعلى شكل انفجار.
- يتاثر المضغ والبليع الدرجية لا تسمح المصاب بتناول الطعام إلا بالطرق الصناعية.
- يحدث في الحالات الشديدة ارتخاء عام في جميع عضلات الجسم، وقد يلازم الديض الفراش لعدم قدرته على الجلوس.
  - تزداد الأفعال المصبية المعكسة في السرجة عن الحالات الطبيعية.
- حالة انفعانية غير مستقرة وقلقة، وقد يصاحب هذا القلق النفسي عدم القدرة على النوع والتهيج.
  - 6. اضمحلال عقلي (أحياناً).

#### (12-2) شال الأطاقال:

مسن بين مجموعة الانحراضات التي ترجع العلية فيها إلى اضطرابات لنورولوجية، تلك الحالات العروفة باسم (شلل الأطفال) ، وأخلب النين يصابون بهذا المرض يكونون من الأطفال حيث أن 75٪ ممن أصيبوا به كانوا بين سن سنة واحدة إلى 15 سنة، أما النسبة الباقية فين سن 16 إلى 40 سنة.

إن شلل الأطفال يشمل مجموعة من الحالات تتميز باضطراب في الحركة، ولقد بدأ الاهتمام بهذا المرض في المشرين سنة الأخيرة على اثر الأبحاث المستفيضة المتي قدام بها كل من (مورجان شيليس) و (إيرمل كارش) في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة صحة النظريات التقليمية المتصلة بهذا المرض، والتي كانت تعتبره مشكلة من مشكلات جراحة تقويم الأعوجاج (Otherpedic Problem)، الأبحاث الحديثة اثبتت أن المشكلة من حيث العلة متضعة النواحي، فهي في جوهرها مشكلة عصيبة (Neuromuscular)، تحدث نتيجة آفة مخية يتعرض لها المصاب منذ الولادة، ويجانب هذه العلة العصبية التي تتحكم في تكوين المساب، هناك نواح أخرى من النقص أو الاضطراب تتصل بالنواحي الحسية والانفعالية والذهنية، نترب عن الإصابة والأضعالية.

## (2 – 13) أسياب قتل الأطفال:

إن أسباب هذا المرض متنوعة وهي:

- أولاً: عوامل وراثية منها الزهري الوراثي أو إصابة احد الوالدين بمرض عقلي
   أو عصبي ينتقل عن طريق الوراثة إلى الأبناء.
- ثانياً: إصابة الأم أثناء الحمل بمرض خطير أو بحادث من الحوادث يؤثر بدوره
   على نمو الجنين داخل الرحم، ويترتب على ذلحك توقف ية عملية نمو وتطور
   الجهاز المصبي، وهذا التوقف يكون على هكل ضمور أو تليف يا الخلابا

#### هُ الغمل الثاني ﴾

- العصبية. ومن أهم الأمراض التي تعماب بها الأم أثناء الحمل وتؤثر على الحبين: الانتهاب السحائي، وكذلك الثهاب الدماغ.
- ثالثاً: إصابة العلقل الوليد أثناء عملية الوضع بحادث يصيب الخ ينتج عنه
   ذريف في الأغشية المغلقة لهذا العضو، ويحتمل أن تحدث الإصابة بالشلل في
   بعض الحالات يسبب (اسفكسيا Asphyxia) اثناء الولادة.

## (2 - 14) أنواع شلل الأطفال:

إن الشلل في الأطفال يأخذ صوراً ثلاثاً هي:

1. الضعف البسمي والتوتر (Spasticity) الذي ينتج عن وجود إصابة أو تلف أو التصف البسمي والتوتر (Pyramidal Nerve Tracts)، التهاب أو شلل أو أورام في السالك الهرمية (قتائر تبعاً لذلك الأطراف وهذه الإصابة تؤثر بدورها على أعصاب الحركة، فتتأثر تبعاً لذلك الأطراف السفلي أكثر من الأطراف العليا، وتختلف شدة الضعف وللتوتر اختلافاً عظيماً من حالة لأخرى، ففي الحالات الخفيفة لا تزيد العلة عن أن تكون ازدياداً في الانعكاسات العصبية، بينما نجد أن الشلل أو الفائج في الحالات الشديدة يصيب الأطراف السفلي مع توتر في العضلات مصحوب بعلم القدرة على الاسترخاء وإنثناء الكوع والرسخ وتوجيه راحة اليد للداخل، ويمشي الطفل في هذه الحالات على أطراف أصابعه مع انتناء الساقين والفخذين الطفل في هذه الحالات على أطراف أصابعه مع انتناء الساقين والفخذين ولا شك أن الأطراف العليا وعضلات الكلام والبلع تتأثر بحالة التوتر والتشنج ولا شك أن الأطراف العليا وعضلات الكام المعاب في مثل هذه الحالات فيكون العرافي الميوب الميائية المتسبية من إصابة الأعصاب المتصلة بالحلق أو بالمخرة.

### ♦﴿ مراسة تحليلية لبحض المالات كا

# وستعرض فيما يلي حالة لطفلة في الماشرة من عمرها بالسنة الأولى فيّ أحدى المدارس الأولمة:

## تاريخ ما قبل الميلاد (الحمل):

تقرر الأم أنها كانت أثناء الحمل تضعر بتعب دائم ويثقل، غير أنها لم تتعرض أثناء الحمل لأي مرض أو حادث كما أنها لم تحاول في تلك الفترة إجهاض نفسها.

## حالة الوضع (الولادة):

كانت مدة الحمل طبيعية، أما عملية الولادة نفسها فقد كانت عسرة جاء (المخاض) للأم في المساء وإستمر حتى ظهر اليوم التالي، ونظراً لعدم وجود مولدة، فقد استحان الوالد بإحدى الجيران التي سحبت المولود بصعوبة، إلا أنها لم تسلط قطع الحبل (السري)، فتركت الطفلة معلقة ساعتين إلى أن حضرت حكيمة مركز رعاية الطفل.

## التاريخ التطوري للحالة:

لم تقبل الطفلة أي طعام بعد الولادة وكانت كلما أعطيت اللدي تقيات اللدي واستمرت الحال على ذلك مدى عامين، وأدت إلى إصابة الطفلة بالضعف المام، وقد بدأت الطفلة التسنين في العام الثاني من عمرها، أما عملية المشي فلم تسرية دورتها الطبيعية، إذ أخنت تحبوفي سن العامين، وبعد ذلك كانت تستطيع الوقوف بمساعدة، ولكن في غير اقزان، وعندما بلغت الشهر (الثلاثين) من عمرها استطاعت المشي، غير أن مشيتها كانت بطريقة غير طبيعية، إذ كانت تسير على أطراف أصابعها مع انتفاء الساقين، وقد الاحظنا كذلك أن الطفلة الا تستطيع السير على خط مستقيم.

#### 🗘 الغمل الذائب 🎾

أما عن يقية المهارات الحركية الأخرى، فقد الاحظنا أن الطفلة لا تستطيع مد النزاعين إلى الأمام أو تصالبهما، كما أنه يتعذر عليها وضع الكفين في وضع الفقي، وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت طريقة الطفلة في تناول الأشياء والقيض عليها تدل على عدم انسجام (Awkward)، وققد طلبنا من الطفلة أن تبسك القام لتخط بعض الخطوط وترسم بعض الأشكال، فقامت بذلك بشكل ينم على بدل الجهد مع اضطراب واضع في القيض على القلم باهتزاز الأطراف، وعدم القدرة على التحكم في طريقة استعمال القلم.

#### سلوك الطفلة:

أما سلوك الطفلة في المنزل والمدرسة فقد كان يتميز بالصفات الآتية:

عدم الرغبة في الاشتراك في اعي عمل مع غيرها من الأطفال، إذ كانت تفضل العزلة، ولا تستطيع قضاء أية حاجة بالمنزل، كما كانت والدتها تقوم بإطعامها ومساعدتها في ارتداء ملابسها، ويتعنر عليها ربط حذائها أو (تزريس) فستانها، ميالة إلى الاعتداء، خجولة، هيابة، عصبية المزاج، كثيرة البكاء، تخاف من الكلاب والقطط.

 أما النوع الثاني من شلل الأمثقال فمعروف باسم (Athetosis) وترجع الملة فيه إلى إصابة الـ (Basal Ganglia) وهي مجموعة الخلايا والأنسجة التي تقع فوق المخيخ.

والشلل في هذه الحالات يصبيب الأطراف (اليدين والساقين والأصابع...

إنخ)، ويجعلها في حركة مستمرة لا إرادية، وتزداد هذه الحركات اللاإرادية وضوحاً
الثناء القيام بالأعمال الإرادية وخاصة هندما يكون المساب تحت تأثير حالة نفسية
غير مرغوب فيها، ويصاحب هذه الحركات تقلصات في مضلات الوجه لا تظهر إلا
الثناء النوع فهي معدومة تباماً.

تشابه أعراض هذا المرض الظاهرة المرضية المعروفة يلسم (Chorea).

#### ◊﴿ مُرَاسِةَ تَجَلِيلُيةَ أَبِحُشِ ٱلْجَالَاتُ ۖ ﴾

5. اما النوع الثالث من شلل الأطفال فمعروف ياسم Ataxia وينشأ بسبب إصابة المخيخ بالتورم أو الضمور، وهذه الإصابة — أياً كان نوهها — من شأنها التأثير على الأعصاب الموصلة إلى الأطراف السفلي، فتجعل توازن الجسم مختلاً، ومن أهم النتائج البارزة في هذه الحالة أن تصبح مشية المساب غير مضبوطة كما يحدث اختلال في حركات العين عند النظر إلى أعلى أو أسفل أو إلى اليسار أو اليمين، هذا وهناك بعض الأعراض الأغرى المصاحبة (وهي نادرة) مثل إصابة الطفل بالمعنى أو التعرض لتوبات صرعية.

وسلعرض هذا حالة طقل للا حوالي الخامسة من عمره أصيب بهذا الثوع الأخبر من الشال:

#### التاريخ التطوري:

كانت الولادة طبيعية، ورضع الطفل من أمه عاماً كاملاً، وبدأ ظهور الأسنان في السن العادية، إما المشي فقد قاخر، إذ بنا يحبو في سن عامين ونصف، كما أن قدرته على التعبير لم تتضم إلا ابتداءً من العام الثالث.

وقد سافر الطفل إلى أمريكا بصحبة والديد، ومكث هتالك نحو ثلاثية اعوام، وكان عمره عند سفره عشرة شهور، ولقد شخصت الحالة عندما عرضت على احد الاختصاصيين، بأن الطفل مصاب بالشلل، ولذلك نصح بإلحاقه بأحد الماهد الخاصة بأمريكا.

وعندما بلغ الطفل عامه الرابع أصيب بغيبوية ظلت عشر دقائق ثم أخذت تتكرر هذه النوينات مع طول مدة الغيبوية، وعندما عرضت الحالة على أخصائي الأعصاب شخصها على أنها حالة صرعية، وأن هناك إصابة بللخ (ولادية).

#### الغمل الثاني كه

أحضر الطفل بعد ذلك إلى العيادة النفسية المُلحقة بكلية التربية، وقد كان عمره إذ ذاك أربع سنوات وسبعة أشهر؛ وقد أجرينا عليه اختبارات عدة لدراسة قدرته الحركية والمقلية، ومدى استجاباته الالفعالية.

#### القدرة المقلية:

اختبار (بينيه): أجاب الطفل على استلة سن ثلاث سنوات إذ اشار إلى انفه وعينيه وهمه وشعره، كما سمى الأشياء البسيطة كالقلم الرصاص، إلا أن نطقه لم يكن واضحاً، ويلا السؤال الخاص بالجنس أجاب بأنه (ولد) وكذلك عرف اسمه كاملاً.

وعندما طبق عليه اختبار (بورتيس) لوحظ أنه يساري، كما أن قدرته على إمساك القلم لم تكن دقيقة: ولذا كانت الخطوط التي يرسمها غير دقيقة كذلك، ولكنه أبان عن فهمه للفكرة التي يقوم عليها الاختبار في اختبار سن 3 ولم ينجح في اختبار سن 4 سنوات.

وهكنا ترى أن عمر الطفل العقلي كان حوالي شلاث سنواته ومعنى ذلك أن مستوى ذكائه أقل من المتوسط.

## المهارات الحركية:

المشي؛ هناك تداخل واضع في استعمال القدمين، كما أن جسمه يميل إلى الجهة اليمنى، والاتزان ضعيف جداً اثناء عملية المشي، ويبدأ المشي بالقدم اليسرى، ويتعذر عليه أن يصعد السلم بقدمه اليمنى، ولذلك فهو يستعمل القدم اليسرى في الصعود ثم ينقل القدم اليمنى وهكذا.

وقي القدرة على استعمال الأيدي، لاحظنا على الطفل عندما أعطيناه صندوقاً به مكعبات، وطلبنا منه إخراجها من المبندوق، أنه كان يستعمل يده

## ﴿ مراسة تماياية ليمغ المانات €

اليسرى في إخراجها، ويستعمل البدين معاً في القبض على المُعب الواحد، وفي حالة وقوع أحد المُعبات على الأرض كان يشير إلى والده ليحضره له.

وكان يبدو على الطفل عجز واضح في استعمال يده في شيء من الاتزان والتوافق.

وأخيراً الشعلنا عود ثقاب وطلبنا منه إطفاؤه، فلاحظنا أن حركات الشفاه اثناء محاولته كالتحكم في استدارة الشفاه اثناء محاولته كالتحكم في استدارة الشفاه لإحداث الحركة الطلوبة كان معباً، وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت قادرة الطفل على النفخ في الصفارة صعبة كذلك.

#### المارة الكلامية:

القدرة على نطق الحروف: استطاع الطفل أن يقلد نطق هذه الحروف (ب م ن د ت ل و) بشكل واضح، اما نطق الحروف المتحركة فلم يكن واضحاً، وذلك لعدم قدرة الطفل على واضح، اما نطق الحروف الشفاه واللسان، اما طريقة تعبيره اثناء قدرة الطفل على التحكم في حركات الشفاه واللسان، اما طريقة تعبيره اثناء الكلام، فقد الاحظنا أنه يتعذر عليه أن يتكلم بعبارة كاملة، إذ كان يعبر عما يريد في عبارات متقطعة، ويقصل بين الكلمة والكلمة التي تليها فترة، مع بطم واضح، ومدفح الحروف واضطراب في التنفس.

## الحالة الانفعالية:

كانت تظهر على المساب حالات انفعائية تتميز بعده الاستقرار والتغير المجائي، فتارة تجلده بين المسحك أو المجائي، فتارة تجده يضحك ثم فجأة يبكي دون أن يعرف سبب للضحك أو للبكاء، وتارة ينتقل من الثورة إلى الهدوء، أو الحب إلى الكراهية، أو من الجرأة إلى الخوف، إلى غير ذلك من الطواهر التي ينتقل فيها هجأة من حالة إلى أخرى تفايرها، وهو إلى جانب هذا كله يقوم بتصرفات تؤلم الغير وتؤليه وكثيراً ما تكون هذه الأممال عدائية، هاذة إلى حد كبير.

## هر الفعل الثاني يا♦

هنده حالة من حالات شلل الأطفال، وهو النوع المعروف باسم Ataxia وتتميز بخلل واضح في المهارة الحركية، وعدم اقزان الجسم، والترنح اثناء المشي، بالإضافة إلى عدم الاستقرار في الحالة الانفعالية، وقصور في الناحية العقلية وعدم نضوج في القدرة على التعبير مصحوباً بالتواء معيب في النطق.



صورة لطفل مصاب بالشلل المعروف باسم (Athetosis)



صورة لطفل مصاب بالشلل العروف باسم (Ataxia)

#### الأ مراسة تحليلية ليمض الدالات 🎾

والصدورة ساخونة مدن مقدال نشر عدن شدل الأطفدال في مجدة (The Practitioner) عد يونيو 2002.

## (2 - 15) علاج شلل الأطفال:

يتضمن علاج هذه الحالات النواحي الأتية:

- أولاً: العلاج الفيزيولوجي أو الجسمي.
  - ثانياً: العلاج النفسي.

# اولاً: الملاج الفيزيولوجي:

ينبغي أن يسر العلاج في الخطوات التاثية:

## الخطوة الأولى:

إن أساس العالاج في هناه الارحلة يقوم على تدريب الطفل على ارخاء عضالاته، ويكون ذلك في جاهدات خاصة يطلب منه اثنائها أن يقوم ببعض الحركات الجسمانية، التي تيسر له التحكم في استخدام هناه الأعضاء، أو بعبارة آخرى، يتعود على أن يستعمل هناه الأعضاء بطريقة إرادية، وتعطى هناه التمرينات كل يوم خلال فترات تبلغ حوالي نصف الساعة في أول مرحلة العلاج، ثم تنخفض إلى 21 دقيقة يومياً في النصف الثاني من العام الأول للعلاج.

أما طريقة إعطاء هذه التمريتات فيطلب من الطفل أن يرقد مستلقياً على الأرض فوق (ملاية) أو سرير جافه ويستحسن أن يكون عارياً إن سمح الجو بنائك، ويتجوم الأخصائي أثناء ذلك يتدليك عضالات الجسم برقة، حتى تصبح في حالة استرخاء نسبي، ثم يقوم — بعد ذلك — بثني كل عضو من اعضاء الجسم المساب على في الجاهات مختلفة، ويستطيع المائح بجانب ذلك أن يدرب الطفل المساب على حدد ودقعها عنه دقدمه للحصول على شيء معلق... إلن.

## ﴿ القمل الثاني )٥

#### • الخطوة الثائية:

يتضمن العلاج ع هذه المرحلة إعطاء المساب تمرينات خاصة اساعدته على المشي، ويكون على النحو التالي:

تمرينات للمشي بسماعدة، ثم بدون مساعدة، على أن يكون ذلك التدريب داخل حجرة، وتحت مراقبة شديدة، هذا واستمهال مرآة كبيرة اثناء عملية التدريب يساعد المساب على أن يرى نفسه ويرى مدى التخيط الذي يقع فيه أثناء المشي، وكذلك مدى التحسن الذي يطرأ عليه بعد تكوار التمرين.

## ثانياً: العلاج النفسي،

لا يقتصر علاج المساب بشلل الأطفال على الناحية الحركية قحسب، بل يجب أن يشمل هذا الملاج النبواحي النفسية، ذلك لأن ما يعانيه المصاب من انحرافات وقصور في هذه الناحية، يؤثر بدوره على تكوينه النفسي، بحيث يجمل مدى التحسن في نواحي العلاج المختلفة محدوداً، وعلى المكس من ذلك إذا ما رأعى المالج أن يرفع من نفسية المصاب عن طريق الوسائل التعليمية والنفسية المحتلفة، فإن هذا — دون شك — مدعاة إلى استفادة المصاب مما يقدم له من علاج في أفرن هنك حديماة إلى التعجيل يشفاله ورفع حالته المعتوبة.

## وستعرض هنا بعض الوسائل اثنى تستخدم في هذا الغرض:

## تشجيع المساب على أن يكون عضواً ﴿ الجماعة:

من الواضح أنه نظراً لما يعانيه الطفيل من عجز وقصور في الناحيتين الحركية والكلامية، نجده عزوفاً عن الاختلاط، ميالاً إلى المزلة، ويترتب على هذه الاتجاهات شعور الطفل بالفرية بين أعضاء الأسرة.

#### ◊﴿ مراسة تجليلية لبحض العالات ﴾

ورغبة في تجنب ذلك، يحسن بالكبار أن يعملوا على تشجيع الطفل المساب على أن الاختلاط بالرفاق أو الإخوة، ليتم التفاعل بينه وبينهم على نحو يحقق له الشعور بأنه عضو في جماعة تحبه وتحنو عليه، إن هذا التفاعل - دون شك - يولد في نفسه نوعاً من الشعور بالانتماء (Belongingeness)، وهذا بدوره يساعده على الشعور بالأمن وسط الجماعة التي يعيش بين أفرادها.

هذا ويجب على أفراد الجماعة التي ينتمي اليها الطفل المساب أن تقوم بتشجيعه بين وقت وآخر، ويكون هذا التشجيع على النحو التالي: الأخذ بيد الطفل أثناء محاولته المشي، أو دفع العجلة التي ينتقل بها من مكان إلى مكان داخل المنزل أو خارجه، أو إزالة اللعاب الذي يسيل من فمه، أو مساعدته على تناول الملعام ... إلخ.

كل هذا يؤدي إلى تقوية العلاقات التي تنمو بينه وبينهم، كما يكون عاملاً قوياً يجعله يشعر في قرارة نفسه بأنه عضو مرغوب فيه، ونيس عالة محطمة، وعبداً ثقيلاً على كاهل الأسرة.

# ب. تشجيع المصاب – من وقت لأخر – على الاعتماد على نفسه:

من غير المستحسن أن يقوم المحيطون بالطفل بقضاء حاجاته كاملة لأن ذلك يؤكد في نفس الطفل ذلك الشعور بالعجز (Helplessness) الذي يراوده بين حين وحين، ولأجل أن تجنبه هذا التفكير يحسن أن نهيء له الفرصة ليقوم بيمض الأعمال اليومية التي تجعله يشعر بأنه يستطيع أن يقوم ببعض الأعمال التي يحافظ بها على كيانه، كأن يترك لتناول طمامه في حدود إمكانياته وكإغرائه على اللعب والحركة في جو يثيره وينفعه إلى التعبير والتفاهم لتحقيق رغائبه، أو تكليفه ببعض الأعمال التي لا تتطلب مجهوداً، ولا شك أن هذه الأمور على اختلاف نواحيها كفيلة بتشجيعه وإكسابه شيئاً من الثقة بالنفس.

#### 🎉 الغمل الثاني 🏲

# ولأجل أن تكون الصورة الملاجية كاملة يحسن أن نشير إلى الدور الذي يقوم به الآباء في مساعدة الشرفين على العلاج،

ضد صوة الآباء والأمهات الازمية من وقت الأخر ثلتشاور معهم في حالات اطفا لهم، وللوقوف على مدى التحسن الذي تالهم، كما أنه يجب، إن كان للبيئة المنزية المرافق على مدى التحسن الذي تالهم، كما أنه يجب، إن كان للبيئة المنزية المرافق إن التها، ومن النزاية المرافق المرافق

## (16-2) المبرع:

يتعرض بعض الأشراد إلى نويات تضنجية (صرعية) تؤثر في سلوكهم وتعرضهم إلى الأخطال الذين تقل وتعرضهم إلى الأخطال الذين تقل سنهم عن خمس سنوات عن نصبتها بين أولئك الذين تزيد سنهم على العشرين بمتدار ثلاثة أضعافه ومن تاحية أخرى، فإن إحصاءات (وليم جاور) في إنجلترا تبين أن 12.5٪ من الحالات الذي فحصها يقل سن المسابين فيها عن شلات سنوات، و2.5٪ يقلون عن عشر سنواته و3.5٪ يقلون عن عشر سنواته و43.5٪ يقلون عن عشر سنواته و43.5٪ تتراوح أعمارهم بين العاشرة والعشرين .

# (2 – 17) الفرق بين التشنجات السرعية وقع السرعية:

لا يتعرض الأطفال للتشنجات المسرعية قحسب، بال الهم معرضون بالإضافة إلى ذلك، إلى تشنجات واعترازات متنوعة ومن شوع آخر، قمن هذه التشجئات ما يظهر على الأطفال الصفارية السنوات الأولى من حياتهم، وهذه التشجئات الطفلية غير الصرعية، وإن كان يصعب تبييزها عن التضجئات الصرعية، فهي تمتنع عن الظهور تلقائياً عندما يبلغ الطفل عامه الثاني أو الثالث، أو نتيجة العلاج المناسب كالتفدية والتحرض الأشعة الشمس وتعاطي زيت كب الحوت، كذلك قد يحدث الخلط بين النوبات الصرعية والنوبات الهستيرية، إن النوبات الصرعية نوبات فجائية، لا إرادية، لا تتعلق بموق عالدات ولا يحدث

## الأ مراسة تجليلية ليمش الطلاد 🕻

استجابة لمثيرات خارجية، بينما النوبات الهستيرية يندر حدوثها والمساب منضرداً، لأنها عبارة عن التماس للمشاركة الوجدانية، وبالإضافة إلى هذه التفرقة، نستطيع أن نقول إن النوبة الصرعية يصحبها فقدان كامل للشعور بينما النوبة الهستيرية لا يتأثر بها الشعور إلا تأثراً جزئياً، وهذا يعلل كيف أن المساب بالهستيريا يجتهد الا يسقط سقوطاً يؤدي إلى إصابات بالغة، بينما لا يقوم المساب بالمسرع بمثل هذه المحاولات، ومن بين الفروق الأخرى بين اللوبة الهستيرية والمسرعية ما يلى:

- تتميز النوبة الهستيرية عن النوبة الصرعية بما يصحبها من حدة انفعالية.
- النوبات الصرعية لا يقوم فيها المصاب بأية محاولات للدفع او القبض، بينما النوبات الهستيرية تتميز بمحاولة المصاب قبض ودفع وجدب الأجسام المختلفة التي تكون ق متناول يده.
- 3. النويات الصرعية إنما تنشأ أو على الأقل تتميز من انعدام التوافق في الخراكز المخية بينما تتميز النويات الهستيرية بالصراع العقلي أو الانفعالي ولا يصحيها أي تلف في اللخ ولذا تمكن الأخصائيون من التمييز بين حالات الصرع وحالات الهستيريا بالكشف على المراكز المخية يواسطة الموجنات الكهردائية.

## (12 - 18) أسياب المدرع:

تختلف هذه الأسباب باختلاف أنواع الصرع، وهي:

- ا. الصرع التكويني (Idiopathic Epilepsy).
- ب. الصرع المرضي (Symptomatic Epilepsy).

ولم تصرف حتى الآن علة المرض في حالة المسرع التكويني، أما في حالة الصرع المرضي فيمكن تتبع علته حتى نصل إلى التلف الذي يصيب المراكز المخية (أثناء عملية الولادة أو قبلها أو بعدها)، ويجب آلا يغيب عن النهن أن هذه الإصابات

### 🎉 الفطل الثاني 🎾

التي تلحق بالمّ تؤدي إلى نويات صرعية في حالة الأفراد ذوي القابلية الاستعدادية أو الميل الموروث للاضطراب العصبي.

#### (2 -- 19) المبرع الأكبر والمبرع الأسقر:

قد أمكن التمييز بين نموذجين متميزين للصرع يختلف أحدهما عن الأخر من حيث درجة الحدة ومدة الثوبة والمظاهر العامة المساحية لها والحالة العامة للمصاب قبل النوية ويعدها والأعمار التي يسود انتشار كل منهما فيها وهما:

- المسرع الأكبر (Grand Mal).
  - ب. الصرع الأصغر (Petit Mal).

ويتميز السرع الأكبر بأنه في نصف حالاته تقريباً تسبق النوية بوادر منبئة بها، بينما لا تحدث هذه البوادر إلا في حالات نادرة من حالات الصرع الأصغر، وتتلخص هذه البوادر في الشهور بصدم الارتياح والكابة وتغير المزاح و (تنميل) الأطراف ووخزها، وتغير في لون الوجه وملامحه واضطراب في الجهاز التنفسي، حكما قد تصاحب هذه المظاهر حالة المصاب اثناء النوية نفسها، حكما تشمل هذه الموادر أمراضاً حسية تتلخص في رؤية أضواء وأجسام وهمية وسماع طنين غير عادي وتغير في مذاق اللسان، وهناك أمراض حركية تشمل اضطراباً في بعض العضلات وارتجاف جفني العين والسعال، أما الأصراض النفسية فتتلخص في توارد افكار ماخبة وإوهام الهلوسة، ويصحب النوية فقدان مفاجئ للشمور وهو من المظاهر الرئيسية المهيزة لها، ويقع المصاب صريعاً وتنقيض العضالات القباضاً شديداً الرئيسية المهيزة لها، ويقع المصاب صريعاً وتنقيض العضالات القباضاً شديداً عضلات الصدر فتصدر عنها أصوات لا إراهية منها الهمهمة والأنين والمس، وقد تقضات عملية المنفس نتيجة ذلك فينشاً عنها تلون الجهد باللون الأزرق (Cyanosis) والانبساط المضلي لا توافق بين حركاتها قد تستمر ثلاث دقائق وتهتز الإطراف وتستمر التوية من عدة شوان إلى دقيق تين وتتبعها عادة موجدة من الانقباضاً والانبساط المضلي لا توافق بين حركاتها قد تستمر ثلاث دقائق وتهتز الإطراف

#### ◊﴿ مُرَاسِةٌ تَعَلَيْكِيَّةً لِبِعِضُ الْمَالَاتِ ۗ ﴾

بحركة واسعة وتتخذ عضالات الوجه مبورة انقياضية، وينطبق الفكان بشدة بحيث يحتمل قطع اللسان، كما تصحب عملية التنفس أصوات واضحة مع كل شهيق وزفير، مع تدفق الزيد من الشدقين، ويتصبب الجسم عرقاً، وقد يفقد الصاب قدرة التحكم في مضلات الثانية والمستقيم، ثم تأخذ الحركات في الهيوما، تدريجياً حتى تصل إلى حالة استرخاء مريحة وتأخذ عملية التنفس في الهدوء ويروح المساب في سينة من النوم للا يعيض الأحيان، ويعد صحو المياب من غفوته بشعر بالإجهاد المضلى والصداع والليل إلى القيء، وقد يستمر فترة تبدو عليه البلادة ويصحب عليه تقدير فترة غفوته، هذه المظاهر المامة التي تميز الصرع الأكبر تختلف اختلاهاً واضحاً من مصاب إلى آخر، ومن نوبة إلى أخرى ثدى نفس الصاب من حيث شدتها وديمومتها وأثرها ولكنها نابراً ما تفضي إلى الوفاة التي إن حدثت فمرجعها إلى شدة الهبوط في القلب أو الاختناق أو إصابة المخ بسبب شدة الصدمة أثناء السقوط على الأرض، وقد قام William Spartling بفحص 516 حالة من حالات الصرع الأكس فوجيد أن مدة النوبة كانت تتراوح بين نصف دقيقة وحمس دقائق أي بمتوسط 1.7 بقيقة، كما وجد (لينوكس) أنه من بين 1500 من مصابي الصرع الأكب كان 40٪ منهم تنتابهم النوبات لبلاً ونهاراً على السواء، 36٪ اثناء النهار فقط 15٪ اثناء اللبل، على أن هذه النسب لم تكن ثابتة إذ أن البعض كان يتحول من طائفته إلى طائفة أخرى.

أما المسرع الأصغر Petit Mal فيتميز بأن البوادر المتبقة لا تسبق نوباته إلا علات دادرة، فالمصاب تفاجئه النوبة التي تستمر من 5 إلى 30 ثانية، ويتمكن في أملب الحالات من أن يعصم نفسه من السقوط رغم فقدائه لوعيه وسقوط ما يحمله في يديه من الأشياء، ويكتسب وجهه لوناً شاحباً ويتخذ وضعاً ثابتاً، وتبدو اهتزازات في المحاجبين أو الجفنين وكذبك في الأكتاف والأفرع وتكن بدرجة اقل حدة، وقد يستمر في نشاطه، أو في المادة يتوقف ثم يستأنفه من جديد عندما يعود إلى وعيه، ويتمكن في المناب الأحوال من تقدير ديمومة إغفاءته، والإصابات بالصرع الأكبر وقد، تحدث منات من النوبات

## ﴿ النمل الثاني )٥

يومياً دون أن يلاحظها أحد وذلك تخفة وطأنها وقلة مدتها، كذلك ينتشر هذا النوع من الصرع انتشاراً كبيراً لدى الأطفال والمراهقين عن غيرهم، ويميل إلى الامتناع حالمًا يتخطى الفرد مرحلة المراهقة، ولكنه قد يستمر مدى الحياة إن ثم يكتشف أمره ويؤخذ بالعلاج.

# (20 ~ 2) المرع والقدرة العقلية:

وكان مما نائه اهتمام العلماء علاقة الإصابة بالصرع بالقدرة العقلية، وهنا بدأت الأقوال تتضارب في أشر الإصابة الصرعية في المحد من المستوى المقلي، فمن قائل بأن العلاقة لا اساس لها من الحقيقة بدئيل أن الكثير من عظماء التاريخ كانوا من ضحايا تلك الإصابة ومنهم لوردبيرون وياسكال ويوثيوس قيصر والإسكندر الأكبر وموياسان وغيرهم، ومن قائل بأن كثيراً من المصروعين لا يخلون من مظاهر الضعف العقلي خصوصاً في الحالات الشديدة من الإصابة، ومرد ذلك أن التاف الذي يصيب المراكز الخية وما يتعرض له المصاب من نويات حادة.

# (21 - 2) كيف يمالع المرع؛

يجب أولاً أن ندرس حالة المساب من الناحية (النيورلوجية) بـ أن تؤخد بالأشعة صورة لدماغه، كما يجب أن يفحص من الناحية الطبية العامة فحصاً دقيقاً بحيث يحلل دمه ويوله.

لقد أصبح علاج هذه النوبات الصرعية ميسوراً بعد الوصول إلى الكشف عن أسبابها وتحديد موضعها، إذ آنه ثبت أن كثيراً من هذه النوبات مرده إلى وجود أورام بالخ أو التصاقات بأغشيته فإذا ما كشف طبيب الأعصاب عن أسباب هذه النوبات وتمكن من تحديد موضعها تحديداً وقيداً بواسطة (رسام المخ الكهريائي) صارية استطاعة جراح الأعصاب استنصائها، ويقدة أدهائة يكون شقاء المريض مؤكداً.

# ◊﴿ مراسة تطيلية لبعض المالات كاه

وهذاك ثويدات صرعية ناتجة من أسباب أخرى لا يمكن علاجها جراحياً، ولكن ثيس معنى ذلتك أن يترك المريض دون علاج، إذ أصبح من المكن علاج هذه الحالات أيضاً، إلا أن علاجها يحتاج إلى زمن طويل وعناية تامة من الطبيب كما يحتاج إلى صير وأذاة من المريض نفسه، وتعالج هذه الحالات بواسطة مستحضرات الفينو باربيتال والأبانيون والترينيون.

وإليك بعض ما يمكن عمله عندما يشمر المصاب بالبوادر المهدة لظهور النوية الصرعية:

الإسراع بوضع المصاب على السرين ووضع منديل ملفوف أو جسم صلب بين اسنانه حتى لا يعض السانه، وبعد أن ينتهي يجب أن نشجع المريض على الراحة والنوم، وإذا كان المريض ممن يدمنون المخدرات والخمور فلنعمل جاهدين على منعه من تعاطيها كما نعمل على تنظيم حياته الخاصة، وإذا كان المصاب ممن يقدون السيارات أو يعيلون إلى السياحة أو يعملون في مصنع بالقرب من الألات الخطرة، فلنباعد بينه وبين ممارسة هنه الأشياء أو التعرض الها، ومن المستحسن الخطرة، الا نشجعه على الزواج، إلا في الحالات التي تقبل الزوجة فيها أن تكون من الأشخاص النين يميلون إلى تتحون من الأشخاص النين يميلون إلى تتحول المؤديات.

أما على الحالات التي يكون المسابون فيها من الأطفال، فيجب العمل على أن 
تكون البيئة المنزلية هادئة مستقرة، خالية من النقد والتقريع والتبكيت، ذلك لأن 
تجنب هذه الأشياء يعطي الطفل الفرصة للشعور بالمسؤولية، ويشجعه على أن 
يميش ميشة ملائمة منسجمة، ولا ضير على أن يحضر هؤلاء الأطفال المرضى على 
المدارس العادية، إذا كان المسؤولين بها خبرة تتصل بهذا المرض، وإلا كان من 
الضروري إرسائهم إلى مدارس خاصة.

### هال الغيط الثاني كه

# (2 - 22) التبول اللاإرادي:

ان التبول اللأورادي قد يكون سببه سبب عضوي وقد يكون له اسباب نفسيه إخرى وبياً بعض الحالات إن الطفل يتعذر عليه التحكم بيا العملية حتى سن مبكرة، تصل أحياناً إلى السابعة أو الثامنة، وقد تمتد إلى ما بعد ذلحك، وهذا يجد المشرفون على تربية الطفل الفسهم أمام مشكلة من مشكلات الطفولة، يطلق عليها أحياناً (البوال)، ويطلق عليها أحياناً أخرى (التبول اللاارادي).

# (2 -- 23) أسباب التبول:

إن التبول اللازرادي - شأنه في ذلك شأن بعض الاضطرابات الانفعالية -برجع مصدر العلة فيه أحياناً إلى أسباب نفسية، تنشأ بفعل البيئة والطريقة التي تربى بها الطفل، هل هي طريقة تقوم على إشباع حاجات الطفولة المختلفة من حنو وانتماء إلى جماعة تحب الطفل وتقدره وتنمى فيه الرغبة في التحرر والمخاطرة؟ أم هي طريقة تقوم على الإذلال والحرمان والنح والكف وإصدار الأوامر والنواهي في إسراف وقسوة؟ ومما لا شك فيه أن هذا النوع من التربية الخاطئة يعرض الطفل إلى الوان شتى من الصراعات الستمرة المصحوبة بشعور غامض من القلق، ثم تأخذ بوادر هذا القلق تستفحل تدريجياً، إلى أن تصبح خطراً بهدد كيان الطفل النفسى، وهنا يلجأ العقل إلى الاحتماء بنوع من التنفيس الانفصالي، الذي يتجه إلى مركز تنفيس صالح، ففي حالة التبول، فلاحظ أن أي خلل عضوي يصيب الجهاز البولي، سواء أكان مباشر (ضيق الخارق اليولية، الالتهابات) أو غير مباشر (استسقاء النخباء الشبوكي) (Spina Bifide) قد يتيح مركز تنفيس مسالح، ويبؤدي كذلك خلل الجهاز البولي من الناحية الوظيفية إلى نفس النتيجة، ومن العوامل التي تساعد على الخلل الوظيفي ما يأتي: الإصابة بالبلهارسيا والإنكلستوما ووجود البول الحمضى المركز وعدم تدريب الطفل على المادات المسحية التصلة بعملية التبول، والضعف الجسمي المام الذي يترتب على فقر الدم وسوء التغذية مثلاً، واضطراب الجهاز العصبي أو حساسيته.

# ◊﴿ مُرَاسِةَ تَعَلِّيلِيَّةً لِمِعَشِ الْمَالَاتِ ﴾

ومعنى ذاتك أن إصابة الطفل بالتبول اللاإرادي، يجب أن يتضافر فيها عاملان:

- عامل استعدادي يتصل بالتكوين العضوى أو الوظيفي للجهاز البولي.
- ب. عامل نفصي ينشأ بسبب اثبيكة ومنا فيهنا من خبرات مؤلة واضطرابات انفعائية حادة.

ويةً استطاعتنا أن نوضح ذلك التفاعل بالحالات التالية والتي وردت على العيادة النفصية التابعة لوزارة التربية والتعليم<sup>(1)</sup>،

الحالة الأولى؛ تلمينة تبلغ من الممر 15 سنة، تشكو من ضيق وتبول اثناء
 اللبك؛

تكوين الأسرة: تتكون الأسرة من الأب الذي يشتغل بالأعمال التجارية: تزوج زوجتين، ماتت أولاهما (وهي أم الحالة) منذ أربع سنوات أي عندما كان عمر الحالة أحد عشر عاماً: أما الزوجة الثانية فتبلغ من العمر 20 عاماً.

ترتيب الحالة بين إخواتها لأمها، الثانية، الأول ذكر يكبرها بعام واحد، والأخير ذكر يبلغ من العمر ثماني سنوات، ولم تنجب زوجة الأب اطفالاً عندما بدأت الحالة تتردد على العيادة النفسية للعلاج.

# تاريخ الأسرة:

تزوج الأب وهو في السن الرابعة والعشرين من عمره، وعاش مع زوجته الأولى 17 عاماً كم توفيت الإصابتها يحالة روماتزم وإضطراب في القلب.

ونقد ورد يلا أقوال الأب: " إن زوجته الأولى ثم تكن تتمتع بحياة هادلة، فقد كانت عصبية المزاج، قليلة الصبر، دائمة الشكوى من حالة الروماتزم ولقد المكست هذه المتاعب والمضايقات على سلوكها مع أطفائها من جهة، وأقرب زوجها من جهة اخرى، ذلك أنها كانت دائمة الشجار مع أطفائها، تسيء معاملتهم وتقسو عليهم

مذه الحالات قام بالإشراف عليها الدؤاف (الثاء وجوده في مصر في العيادة التضعية - القاهزة).

# ♦﴿ الفصل الثانيم ﴾

وتتبرم من وجودهم وتعتبرهم مصدر شقائها، وقد اتسع مجال تبرم الزوجة فانتقل الأطفال إلى أقارب الزوج، إذ حدث أنها تشاجرت مند 7 سنوات مع شقيق الزوج، وقد التهت المشاجرة بإشعال النارية نفسها شم ذهبت للزوج في فرفته وهي على هذه الحال، فذعر الزوج وقام بتمزيق ردائها وأصيبت يداه بجروح لا يزال أثرها وأضحاً، كما أصيب باضطراب نفسي، وأصبح يفزع عندما يرى النار، ويرتجف إذا طرق أحد باب غرفته، وعندما توفيت زوجته الأولى على النحو الذي أوردناه سابقاً، تزوج زوجة أخرى شابة، وصنها الزوج بالهنوء وطبية القلب،

أما (الحالة) فتصف زوجة الأب: "بأنها تحاول دائماً التفرقة بينهم وببن أبيهم فهي شديدة الفيرة منهم، تفرح لأحزانهم وتتحكم فيهم، وتتولى الصرف على المنزل فتقتر في المصروفات لكي تدخر تنفسها ما يساعدها على شراء ما يلزمها من الملابس والحلى".

# التاريخ التطوري للحالة:

كانت ولادة الطفلة طبيعية وظروف الحمل عادية إلا أن (الحالة) أصببت لل اليوم الأول من ولادتها بحالة نزيف من "السرة" ثدة ساعتين، وكانت ضعيفة البنية، كانت الرضاعة من الثدي، وبمت عملية الفطام في ثمام السنة والنصف، أما عملية الشي فتمت في حوالي السنة الثانية، أما الكلام فقد تأخر حتى المام الثالث، إلا أنه بدأ واضحاً عندما بلغت الخامسة من العمر، لم تتمكن الطفلة من أن تتحكم في عملية المتبول حتى هذه السن، فهي تتبول على نفسها ليلاً مرة أو مرتبن، في الله والله وآخره.

ويقول الأب إن (الحالة) أصيبت (بالتيفوئيد) عندما كانت ﴿ الثالثة من عمرها، ولقد أنهكها المرض، وأثر ﴿ صحتها العامة.

# ول مراسة تطيابية لبحض الطالد 🕻 🌣

### تحليل العوامل الفعالة التي أدت للمشكلة:

يتضح من البحث السابق، الأمور الآتية:

- إن الحالة منت طفولتها المبكرة، كانت هناهاً الشاعر الخوف والاضطراب بسبب ضيق أمها وتبرمها بأولادها، وقد يكون مرجع ذلك ما كانت تعانيه الأم من مرض.
- لم يستطع الأب تعويض أطفائه ما كانوا يحتاجون إليه من عطف وحنان، وذلك لا كان يعانيه من تبرم وضيق بسبب زوجته، وما كانت تضيفه على جو الأسرة من فزع.
- 3. كل ذلك جمل الطفلة منذ باكورة حياتها تعيش في جو مضطرب لم تستطع في خلاله أن تشبع حاجات الطفولة، من حنو وعطف ورغبة في الانتماء إلى جماعة تحبها وتعطف عليها، وقد أدى ذلك إلى تعرضها للجموعة من الصراعات النفسية والانفعالات الؤلة.
- عبرت هذه الانفعالات الثولة، التراكمة في تفس الطفلة، عن نفسها بشكل مرضى، فوجدت الها متنفساً عن طريق الجهاز البولى.
- 5. والذي حدد هذا العارض المرضي وأظهره على النحو السابق، عامل استعدادي اتخذ شكل ضعف عام في البنية منذ الولادة، ضاعف من اثره إصابة الطفلة بمرض (التيفوئيد) عندما بلغت الثائثة من عمرها.
- 6. كان تزوجة الأب دور هام في مضاعفة الام الطفلة واضطرابها وشعورها يعدم الأمن، ولقد بدا ذلك جلياً في أحلام الطفلة، فقد كانت تحلم دائماً احلاماً مخيفة، كان ترى مثلاً عبداً أسود يهجم عليها ثيفتلها بعد أن يكتم أنفاسها، وفي مرة أخرى روت حلماً حدث لها، تلخص في: "أن النساء بمصر قد بلغن عدداً كبيراً، تدرجة دفعت كل زوج إلى قتل زوجته بتطعة من حديد".

# ﴿ الفعل الثاني )٥

الحالة الثانية: هـنه حالة طفلة بي التاسعة من العمر؛ في السنة الثانية
 الابتدائية حضرت إلى العبادة بصحية خالها:

كانت الأسرة تشكو من أن الطفلة تتبول على نفسها من الصغر، بالإضافة إلى ما ينتابها من أزمات ﴿ التنفس، وقيامها بحركات وإشارات غريبة من سرعة استفارتها لأقل سبد.

### تكوين الأسرة:

تتكون الأسرة من الأب والأم وخمسة أطفيال، الحالية هي الطفلية الثانيية، والأول في ترتيب الإخوة والأخوات نكر بيلغ من العمر أحد عشر عاماً.

# التاريخ التطوري للحالة:

جاء على لمان الأم أنها لم تكن راغية في أنجاب الأطفال عندما حملت بالحالة، ولم تتأكد من حملها إلا في الشهر الخامس عندما بدا الجنين يتحرك في أحشائها، وكانت الولادة طبيعية، وقامت الأم يإرضاع طفلتها بنفسها وفطمتها تدريجياً في منتصف العام الثاني، اتمت عملية المشي والكلام في حوالي الشهر الثامن عشر، بدأت الأم تعود طفلتها على ضبحك وظائف الإخراج في السنة الأولى، وعلى عشر، بدأت الأم تعود طفلتها على ضبحك وظائف الإخراج في السنة الأولى، وعلى الرغم من ذلك فهي لا زالت تتبول على نفسها حتى تاريخ تردها على العبادة، ويحدث التبول في منتصف الليل، وإذا ايقظتها أمها ليلاً للتبول فإنها تتعشر في ممشيتها ثم تقف وتظل واقفة حتى تتبول على نفسها، أما عن حالتها الصحية، فعلى الرغم من أنها تتمت ببنية جديدة، إلا أنها يبدو من سرعة استثارتها من كثرة حركاتها، إن جهازها العمبي فيه اضطراب وحساسية بالفة.

### ◊ يراسة تبليلية لبحق المالات ك

# علاقة المثفلة بإخوتها ووالسهاء

لم تكن علاقة الطفلة بإخواتها طيبة وخاصة بأخيها الذي يكبرها إذ هما دائمي الخلاف مماً، وتقول الأم إن (الحالة) تعلن كراهيتها لأخيها الذي يبدأ دائماً بمشاكستها والاعتداء عليها، في الوقت الذي يتعدر علها فيه رد هذا الاعتداء، وكل ما تستطيع أن تقوم به رداً على هذا العدوان، هو أن تذهب لأمها شاكية لانصافها أو تنضجر باكية.

هذا من علاقة الحالة بأخيها، أما من حيث علاقتها بأبيها فهي علاقة سيئة لتسوته، وهو يبرر هذه الممالة السيئة لمخالفتها أوامره، وكثيراً ما تعده المطفلة بالتوية اتقاء للضريه إلا أنها بمجرد الخلاص منه، فإنها تعود وتتحدى أواسره وتخرج له لسانها كما أنها تبدأ بمشاكسة أمها وجدتها وتوجه لهما ألفاظاً ذابية، فتضطر الأم إلى التظاهر بعدم سماعها حتى لا تتمادى في أسلوبها.

أما عن سلوك الطفلة فنستطيع إجماله فيما يلي: عنيدة صلبة الراي، تضرب من يلعب ممها من الرفاق بدون سبب كثيرة الحركة، مياثة إلى البائفة والتهويل.

### تحليل العوامل الفعالة التي أدت إلى الشكلة:

# يتضح من دراسة الحالة الأمور الآتية:

- كانت الطفلة تشعر بغيرة شديدة من اخيها الأكبر الذي كان كثيراً ما يتفنن في إيدائها والاعتداء عليها ومشاكستها، ولا شك أن هذا الشعور أدى إلى اضطرابها وعدم شعورها بالطمائينة في جو الأسرة.
- ثم تجد للطفلة في سلوك والديها نحوها ما ينصفها من اخيها، وعلى المكس من ذلك كان سلوك الأب تحوها يقوم على القسوة والتهديد والوعياد والمقاب أما الأم فكان سلوكها سلبياً، ومن ثم كان هذا السلوك لا يرضى

### هر الغمل الثانيه 🎾

الطفلة، ولـُدَالحك كانت عِلَّا بعض الأحيان تسخر من أمها وتسبها بألضاظ نابية.

هذه هي آهم العوامل التي أدت إلى اضطراب الطفلة النفسي الذي نجم عنه إصابتها بالتبول اللازادي، والذي ساهد الانحراف على أن يتحد هذه المسورة دون غيرها من الصور المرضية الأخرى هو أن جهازها العصبي كان بمتاز بمدم الاستقرار والاضطراب والحساسية البالغة، ودليلنا على ذلك ما كانت تقوم به الطفلة من حركات وإشارات كثيرة وغريبة، بالإضافة إلى سرمة استثارتها لأتفه الأسباب، ولا شك أن هذا العامل البدني (الاستعدادي) أشر على الجهاز البولي من الناحية الوظيفية.

هنده هي صورة من حياة طفلة تعرضت منذ طفولتها لعوامل بيئية مضطرية فليس عجباً أن تتعرض والحالة هذه لضروب القلق النفسي الذي أدى بها إلى التبول الثلاوادي، عندما توفر العامل الاستعدادي (اضطراب الجهاز العسبي الذي أثر بدوره على الجهاز البولي) وقد تضافر العاملان معاً فتتج عنهما هذا اللون من الانحراف.

الحالة الثائثة: هذه حالة تلمينة في العاشرة حضرت للميادة بصحبة والدلها،
 تبدو مضطرية وتجيب باختصار على ما يوجه إلهها من اسئلة:

الشكوي: تبول ليلي وآلام بجنبيها.

# تكوين الأسرة،

تتكون الأسرة من الأب والأم الجبت الأم خمصة اطفال قبل ميلاد الحالة، توفوا جميعاً بنزلات معوية، ثم إنجبت طفالاً آخر بعد ميلاد الحالة، تويلا عندما بلغ من العمر ثمانية عشر شهراً، وكانت وفاته بالحصية.

### التاريخ التطوري للحالة

كانت الأم راغبة في الحمل، وكانت الولادة طبيعية، الرضاعة من الثدي حتى الشهر السابع، وبعد ذلك قبل اللبن فاضطرت الأم إلى الاستمانة بالطعام الضارجي، كان الفطام فجأة خلال السنة الثانية، بوضع مادة شديدة الدرارة على حلمة الثدي، تمت عملية الشي في أوائل العام الثاني.

تحكمت الطفلة في عملية التبرزية الشهر الثامن عشر، بينما لم تستطع ضبط عملية التبول، إذ أنها تتبول على نفسها مرة أو مرتين في الأسبوع، ويكون ذلك عادة في آخر الليل.

وقد تبين من الفحص الطبي للحالة انها مصابة بضعف شديد و (انيميا) حادة، اصيبت الحالة بالحصبة في سن السانسة و (بالتيفود) في سن الثامنة.

#### سلوك الوائدين تحو الحاثة

تقول الأم إنها فرحت كثيراً لميلاد الطفلة فقد جاءت بعد وفاة خمسة من ابنائها بالنزلة المويد، وهي لداك تخاف عليها وتدللها، أما الأب فقد بلغ شغفه وتعلقه بابنته درجة كبيرة، فهو يجيب جميع مطالباه، إن كلاً من الأب والأم يخاف على الطفلة إذا ما نزلت للطريق العام، خشية أن تصاب بمكروه أو أن يعتدي عليها احد من أبناء الجيران، ومجمل القول أن الطفلة كانت موضع رعاية وعطف زالد، لدرجة أنها تشارك والديها النوم على سرير واحد منذ والادتها حتى اليوم.

# سلوك الطفلء

مطيعة، خجولة، تبكي في حالة الاعتداء عليها ولا تدافع هن نفسها حتى ولو اعتدى عليها بالضرب من رفاقها، تخاف الظلام، ولا تستطيع الذهاب لدورة المياه ثيلاً بمفردها.

# ﴿ الغمل الثانبي ﴾

تعقيب

ومجمل التحول إن الطفلة كما بينا في هذه الحالة تعالي منذ طفولتها المبكرة من حالات عدم الاستقرار والتوقر الانفعالي الذي كان سبباً في إصابتها بالانحراف الذي كان سبباً في إصابتها بالانحراف الذي ظهر في هذه الحالة على شكل (تبول لا إرادي)، إن العامل النفسي المسؤول والذي سبب المسكلة يرجع — في أساسه — إلى إفراط الأبوين ومقالاتهما في رعاية طفلتهما وتدليلها، وكان يحسن بهما أن يدرياها خلال هذه الفترة من حياتها على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤوليات والقدرة على التعاون والتضحية، هذه العوامل التي تدل على انسجام وتكامل الشخصية.

وبالإضافة إلى ذلك فقد تبين من الفحص الطبي للحالة أنها مصابة بضعف شديد و (أنيميا) حادة منذ طفولتها، وهذه - دون شك - أثرت بدورها على الجهاز البولي من الناحية الوظيفية، فجعلته مركز تنفيس صالح لما كانت تعانيه الطفلة من توتر نفسى بسبب التربية الخاطئة التي مرت بها الطفلة.

# (24 - 2) كيف يمكن القضاء على عادة التبول اللازرادي؟

إن تبصير المرء بالأضرار التي تلحقه نتيجة تلك العادة يعتبر من أكبر العوامل المساعدة على القضاء على تلك العادة، ومن هنا وجب أن نبصره بما يترتب على هذه الأضرار في المستقبل، وأن تقتمه بأنه لم يعد ذلك الطفل الذي تعمدر عنه مثل هذه العادة غير المرفوية، حتى يستطيع أن يساهم في مختلف وجوه النشاط في الحياة دون أن يتعرض للتهكم والسخرية من أهراد مجتمعه، ولنوضع له أن المزايا التي تعود عليه تستأهل ما ينبغي بذله من جهد للنجاح في القضاء على تلك العادة، ويلاحظ أن الأولاد في هذه السن يميلون إلى مرافقة آبائهم في اسفارهم، وإلى القيام بالرحلات أو مزاولة بعض دواحي النشاط التي يحبوبها، ولذلك ينبغي أن النباع بالرحلات أو مزاولة بعض دواحي النشاط التي يحبوبها، ولذلك ينبغي أن النباع بالرحلات أو مزاولة بعض دواحي النشاط التي يحبوبها، ولذلك ينبغي أن

# ♦ دراسة تحليلية ليمش العلات 🕻

ويعد أن نيصر الطفل يكافة التزايا والأضرار ومختلف الدوافع التي تتطلب منه بدثل الجهد للقضاء على تلحد العادة، علينا أن نمده ببعض العون من الخارج، فمثلاً، يجب أن نمستهد الماء واللبن من طعامه بعد الساعة الخامسة مساءً، وأن يحاول الأباء القيام بجولات يفتشون فيها، لعلهم يستطيعون الوقوف على المعاد الدي يقح فيه التبول اللازادي، فإذا استطاعوا الوقوف على هذا المعاد، وجب أن يوقظوا الطفل وأن ينبهوه تماماً عند ذهابه إلى المرحاض، كما يجب أيضاً أن يوقظوه في المباح المبكر إذا لترم الأمر، وأن يعنوا بإلشاء سجل يبينون فيه ما أصابه من ذجاح ومن إخفاق، وتنفع مثل هذه اللوحة البسيطة لا كسجل فحسب، بل كدلالة ملموسة تثبت للطفل قدر نجاحه.

|                 |   |  | اسم الطفل |   |          |  |
|-----------------|---|--|-----------|---|----------|--|
|                 |   |  |           |   |          |  |
| الليالي النظيفة |   |  |           |   |          |  |
|                 |   |  |           | + | الصبت    |  |
|                 |   |  |           | * | الأحد    |  |
|                 |   |  |           |   | الاهتين  |  |
|                 | - |  |           |   | الثلاثاء |  |
|                 |   |  |           | + | الأربعاء |  |
|                 |   |  |           |   | الخميس   |  |
|                 |   |  |           |   | الجمعة   |  |

# ﴿ الفعل الثاني ﴾

وقد نجحت هذه الحيلة في الحالة الأثية:

طفل في السادسة من عمره، لم تصدر عنه اية متاعب حتى بلغ سن الثالثة حين اصببت إصبابة شديدة بالالتهاب الرثوي، وعقب هذا المرض أخذ يتبرز على نفسه ويبول على ملايسه وفراهه، ولازمته هذه الحالة سنتين، لكنه خلال السنة ونصف السنة الماضية لازمه البوال ثيلاً فقط، وكان يقع له هذا حوالي خمس ليال في الأسبوع، فكانت أمه كما قائت تضريه وتدعك أنفه في البول، وتحرمه مما يريد وترفض إعطاءه أية ملايس نظيفة مدداً طويلة من الزمن، وتحاول بذلك كله أن تتفده بأنه يستطيع أن يقلع عن تلليل فراهه.

وكان الطفل كريماً لطيقاً ودوداً يحب الناس ويلمب مع غيره من الصغار، لكنه كان يميل إلى العثاد، لا يمكن إقناعه بل يسهل إغراؤه، ولم يكن يخشى شيئاً خاصاً، وكان مولماً باللعب مع غيره من الأطفال خارج الدار، لكنه كان مع هذا يقضي وقتاً طويلاً مع اخته يلعبان بالدمى.

ولما كان الطفل قد تردد على عدة عيادات سيكلوجية من قبل، فقد استياست الأم من شفائه، وزعمت أنها قد نشذت كل التعليمات التي نصح بها الأطباء لكن البوال لم ينقطع رغم ذلك.

وكان الصبي كما بدا قلا العيادة ولداً جناباً نكياً، يهتم بما حوله، ويتوق إلى إظهار كفايته قل الكتابة والرسم، ويتحدث عن مشكلته حديثاً مكشوفاً صريحاً، هون أن يلوح عليه اضطراب، ويبيدي رغبته قل التعاون على حلها، وأثبت الفحص الطبي وتحليل البول فل العمل أن جسم الطفل صحيح سليم.

ومن هنا كانت خطة الملاج على المنوال الآتي: أن يكون طعام الطفل بسيطاً خالياً من التوابل والحلوى، ليس به من اللحم إلا قسر معتدل، وأن يتناول عشاء، في الساعة الخامسة، وأن يمتنع عن شرب أي سائل بعد ذلك، وكان عليه أن يذهب إلى فراشه في الساعة السابعة، وأن يؤخذ بعد أن يستيقظ ثماماً إلى المرحاض

# ◊﴿ مراسة تحليلية لبحض الحالات ﴾

ية الساعة الثامنة والنصف، ثم ية الساعة الماشرة، ويترك بعد، ذلك ذائماً حتى الصباح حيث ينبغي أن يوقعا في الساعة الساعة، وقد أكننا ضرورة إيقاظ الطفل يقظمة تامة، وإضعاره بالغاينة من إيقاظة في هذه الأوقات، ولبهنا الأم إلى ضرورة التأكيد من إفراغ بوله يلاكل مرة، ثم أحضرنا لوحة وإعطيناها للطفل، وشرحنا شرحاً وإفهاً كيونية الاحتفاظ بهذا السجل والعمل به.

وقد استجاب الطفل لما عليه في البر تنامج بحماسة كبيرة، غير أن الأم كانت تشك في جدوى النظام الذي رسمناه للمريض، فعاد إلى الميادة بعد أسبوع، وتبين أن الأم لم تنفذ التعليمات رغم قولها بعكس ذلك، وأنها قد استخدمت بدلاً منها دواء تكثر عنه الإعلانات في الجرائد، ومع هذا فقد الحفنا عليها بضرورة السير على النظام الذي أشرنا به شهراً، وطلبنا إليها زيارة العيادة مرة كل أسبوع، وعند انتهاء الشهر الأول أبدت الأم سرورها الكبير بتحسن حالة الصبي، وقالت إنها تنسب ذلك إلى الميادة لمرة على النطام الذي قوالت اللها تنسب بالتردد على العيادة لملاجه من نفس العلة، وبعد شهراً خرقررت الأم أن البوال قد بالتعلم تهاماً، وإن عبداً ثقيلاً قد القي يدلك عن كاهلها.

ولسنا نود أن تعلق على هذه الحالة إلا بأن نشير إلى اللباقة التي يتبغي التزامها للظفر بتعاون الأباء، وبقمهم إلى الشعور بأنهم رغم ما حلولوا من اشكال العلاج في المرات السالفة فلعلهم لم ينفنوا البتة خطة تعالج كل مظاهر الحالة، وقد كان البوال في الحالة السالفة بسيطاً لم يزده تعقيداً أي عرض مصبي أو أية عادات كريهة، وكانت الحماسة التي أبداها الطفل في الاحتفاظ باللوحة أمراً في نضع بدعو إلى الرجاء من ناحية التنبؤ بسير الحالة.

ويحن إذ تحاول الا نبعث انفعالاً مكدراً مقيماً بإزاء عادة البول، تخاطر بالاستهانة بها استهانة تبعث انطفل إلى الشعور بالا تبعة عليه في القضاء عليها، والملفل كفيل بانخاذ تنك الفكرة إذا ترامى إلى سمعه قول أمه هي وغيرها من اعضاء الأسرة بأنبه قد ورث هنده العلمة، وأن كليتيه ضحيفتان لا فالسدة مسن

# ﴿ الفصل الذائب ﴾

إصلاحهما، "وانه سوف يتخلى عن هذه العادة مع الزمن حين يكبر، كما وقع لي، لكننا ينبغي في الوقت الحاضر أن نخفف عليه السألة، يا قلبي عليه!" حتى لقد بلغ من إسراف إحدى الأمهات في حنائها أن كانت تغير فراش ابنها وهو مستغرق في ذومه، املاً منها أن يعتقد في الصباح التاثي أنه قد بقي جافاً طوال الليل.

ويتعرض كثير من الأطفال لفطر التخفف من مسؤوليتهم عن هذه المشكلة على منوال يخالف ذلك تماماً، ويكون ذلك إذا شمر الطفل بأن من يمنون بمشكلة بواله يبلغون من الكثرة حداً لا يترك له سوى أقل تصبب للمساهمة في المشكلة بواله يبلغون من الكثرة حداً لا يترك له سوى أقل تصبب للمساهمة في علاجها، فهو يرى أن " بنيا وماما " يبذلان حقاً كل ما يستطيعان، وأنه لم يعد في استطاعتهما القيام بشيء أكثر من هذا، و" دادة " تواصل التفكير في هذه المسألة، وأنه لبدياً لأوامر الطبيب تلتمس أبداً ما يجدي في علاج حاله وقد رفع السرير من ناحية القدمين وأنقصت السوائل، وأنتقى الطعام انتقاء دقيقاً، وهم يوقظونه في خل المواعيد للذهاب إلى المرحاض، وقد نفذوا ما أشار به الطبيب بدقة، وجربوا إلى ذلك حيلاً أخرى، لكنه لم يكن في هذا كله نفح أو جدوى، فقد أهمل من العلاج أهم مظاهره ذلك لأن الطفل لم يؤمن بأن البوال إنما هو مشكلته الخاصة به وأن أهم مظاهره ذلك لأن الطفل لم يؤمن بأن البوال إنما هو مشكلته الخاصة به وأن مسؤولية أبويه ومربيته وأطبائه لا تتعدى تقديم العون له إذا هو حزم أمره للتخلص من تلك العادة.

كان الطفل صبياً حسن النمو هارع البدن يبلغ من العمر ثمادي سنوات، ينتمي إلى أسرة عريقة ذات مكانة ممتازة من الناحيتين للالية والاجتماعية، وكان هذا الصبي يماني طوال حياته البوال ليلاً وأثناء القيلولة، لا ينقطع عنه سوى فترات قصار تتفاوت من بضعة ايام إلى ثلاثة أسابيع.

عالجه من قبل طبيب ذائع المسيت لم يعشر على اي سيب بدني لما يعانيه الصبي، فاستخدام معه كل طريقة ممكنة تستعمل عادة في مشل هذه المالات، ورغماً عن استخدام ممرضة خاصة، ورغماً عن اللوحات والنجوم والأدوية وغسيل الشادية، واشكال الثواب والعقاب واصل الصبي تبليل سريره كل ليلة تقريباً، وهكذا

# الأغراسة تعليلية لبحض المالات 🎝

حاولوا معه كل طريقة تخطر على البال واحدة فواحدة، ثم مجتمعة بعضها إلى بعض، فلم يبق ثنا بعد هذا كله، إلا أن تشير بشيء واحد ثم يخفق بعد، هو أن تهمل السألة ويغفل أمرها، ورأينا الصبي مرتبن دون أن نشير إلى بواله فتحدث عن عمله بالدرسة، وعن حياته اليومية، وسرد لنا آماله وأمانيه وكيف يرجو الوصول إليهما، وهكذا تشمب بنا الحديث في كل ناحية يشغف بها الصبي، ما عدا بواله في الضراش، وقع نفس الوقت كانت كل طرق الملاج قد أوقفت دون أي تعليق، وقع الزيارة الثالثة انفجر الصبي قائلاً للطبيب: " كنت أظن أنك سوف تعالجني من تبليل الفراش، وها أنت لم تشر إلى الموضوع أية إشارة "، فرد الطبيب في هدوه وعدم إكتر إن قائلاً: "لقد كنت أنسى ذلك، وها أنت الآن تتكلم عن السألة، وإني لأذكر أن أمك قد حدثتني عن ذلك من قبل، غير أنه من الطبيعي أن هذا الأمر من شانك وحدك، فكل صبى يصل إلى ما وصلت إليه من تفوق في الفصل، ويلعب كرة القدم، ويركب الخيل كالرجال، ويكون له هذا العدد الكبير من الأصدقاء والصحاب، ويصطحب بهذه السرعة مع الناس، أقول إن صبياً هذا شأنه يستطيع بسهولة أن يتغلب على البوال، فهو عادة بسيطة يمكن الإقلاع عنها حال التصميم على القضاء عليها، ولن تستطيع الأدوية أو اللوحات أو الأطباء أن يجنبوك إياها إلا ان تحزم انت أمرك وتنوى ذلك".

وانتهى حديثنا عن هذه المدألة عند هذا الحد، ثم انتقل إلى الحديث عن احسن زاوية تقديف منها الكرة فتصيب المرمى، وطلبت إلى الصبي أن يعبود بعد اسبوع، فكانت أول عبارة تقوه بها عند عوبته أن قال: " ثم أبلل فراهي منذ زيارتي الأخيرة"، ويصرف النظر عن مرة طاربة، واصل الطفل ضبط بوله، وهكذا يتبين أن الوسيلة الوحيدة بي هذه الحالة بالذات لم تكن إلا إلقاء المسؤولية على الطفل، وأن هذه المسؤولية على الطفل، وأن

وهيما يمكن أن يسمى " بالحنيث العلاجي إلى العلفل " يلزم أن نبين له يدّ جلاء ويدّ دقة كافة الأسباب التي تنمو إلى تغليه على المادة، وأن نشعره عدّ عبن الوقت بواسطة الإيحاء، أنه يستطيع القيام بهذه المهمة، وينبغي أن يبعث فيه اليقين

# ﴿ الفصل الخادي )

بواسطة التكرار إذا نتق كل اثنتة في نجاحه، وكثيراً ما يكون خير من يستطيع القيام بهذا الشكل من الإيحاء شخص غريب عن الأسرة كأن يكون الطبيب الذي يقو به الطفل، ويتبغي الا نعين للطفل غاية من الكمال فإذا كان يبول في فراشه كل ليلة فلنفهمه أنه له استطاع ألا يبلل فراشه ثلاث ليال في الأسبوع كان هذا نجاحاً كبيراً في الأسبوع الأول، فإذا هو نجح في ذلك ثلاث مرات أو أربع مرات شرع في الأسبوع الثاني بحماسة كبيرة تفهم نفسه لا تعادلها حماسته لو أنه كان قد لا قال الإخفاق منذ مطلع محاولاته.

وسن أشكال الإيصاء الأخرى التي تستطيع الأم أن تستخدمها والتي تنفغ كثيراً في العلام، أن تجلس إلى شراش ابنها عقب ذهابه إلى السرير في المساء، وأن تدفعه إلى تكرار مثل هذه الجملة مرة بعد أخرى، " سريري نظيف في الصبح"، وأن تخبره عن فائدة الاستيقاظ جافاً، وعن المتعة التي سوف يشعر بها طول النهار إذا انتصر في تلك العركة خلال الليل، فإن ذلك كله يدفع إلى الإبقاء على أهمية النظافة في عقل الطفل، ويحتمل أن تؤدي هذه الروابط إلى وضوح أشر الإحساسات التي تصدر عن المثانة في النهن فتزيد من انتباه العلفل إلى حاجته لصرف بوله.

# (25-2) مشاكل الأكل:

إن تدريب الطفل على العادات السليمة الواجب الباعها عِنَّا أَكُلُ والنوم والإخراج، يعتبر من أهم الأسس التي تقوم عليها صحته النفسية والبدنية، ففي هذه العمليات الفسيولوجية البسيطة تقع الأخطاء البدلية عِنَّ تربِية الطفل، إما بإهمال أهميتها إهمالاً تاماً، أو بالبالغة عِنَّ الاضطراب والقلق من ناحية الصعوبات التي تنجم عنها.

وثثبت كثير من التجارب أن المادات غير مرغوية وإضطرابات الشخصية لل مطلع المراهقة، وثيقة الصلة ببداية عجز الطفل عن إجادة هذه المادات الأساسية الثلاث وهي: الأكل والنوم والإخراج، التي تتصل إتصالاً مباشراً بحياة الطفل

### الأمراسة تطبلية أممض البالاتك

المضوية، لذلك كنان من أهم ما يؤدي إلى تواقق الطفل ورفاهيته في مستقبل أيامه، وإلى اطمئنان الوائدين ورضاهما أن يعنى الآباء بهذه المادات عناية فالقة.

وهنا نجد أن مشكلة تغنية الطفل تعتبر من أكبر المشاكل التي يجب أن يعمل الوائدان على مواجهتهما بحكمة ومن ثم يجب أن يقوم الوائدان بتقديم الغناء الملائم للطفل، ومعاونته على تكوين هادات حسنة تتعلق بوقت وطريقة تناول الطعام.

وثمة صلة وثيقة بين حياة الطفل الانفعائية وحالته الجسمية، فقد أثبت غ البحث الفسيولوجي ما يعقب الانفعالات المختلفة كالخوف والفضب والسورة من أثر مباشر على عملية هضم الطعام، فالطفل لا يستطيع أن يهضم الطعام أو يتمثله إذا غضب أو استشعر الوحدة أو أشتد انفعاله غ اللعب أو انتابه حالة من الخوف والفزع، وبالتائي قد يتمخض عن ذلك ضعف شهية الطفل.

ويبدي بعض الأباء قلقاً (الداً على صحة ابنهم الذي تظهر عليه امراض ضعف الشهية التي هي دالة لضعف الصحة، إذ أن الشهية تعتبر عادة عنواناً لصحة الفرد، كذلك أدى الاهتمام بتقنين أوزان الأطفال وأطوائهم إثارة القلق في نفوس كثير من الأمهات.

إن الصحة النفسية والجسمية للملفل لا يمكن ضمانها، إذا آذار اي شدود في تناول الطمام سواء بالكلام أو بالفعلي، رداً انفعالياً في الوالدين يعظمهما إلى الغضب والسخط، أو إلى الإسراف في الرعاية والقلق، ومن ذلك أن بعض الأمهات يلجأن إلى أساليب شتى الإغراء الطفل بتناول الطعام، فمثلاً لكي تدفع الأم الطفل إلى تناول الطعام فإنها تجلس يجانبه لتحبيه فيه، وقد تعرض عليه صوراً جميلة، أو تقص عليه حكايات، بل قد تتبعه في أركان المنزل، وتلاحقه في الشارع تغريه بشتى اصناف الطعام وإذا أراد أن يلعب خارج الدار تعقيته على درجات السلم تعطيه غذاءه.

# الفطل الثانب كه

وهكنا نجد أن اتجاه الأباء نحو مواقف التفنية للأبناء يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصعوبات التي يلاقيها الأطفال في الأسكل، ويتطلب معالجة هذه الصعوبات ضرورة العمل على تفيير هذه الاتجاهات غير السليمة لدى الآباء.

وية الواقع أن رغية الطفل في الطعام تتغير كثيراً، وإنه من المعموية بمكان أن نضع المعموية بمكان أن نضع المعليد المقيقة لغناء الطعام يمتير دليلاً قوياً لتصرف منه على صحة الطفل العامة، إن شهية كل شرد محكومة على الدوام بما يشعر به من صحة ويتوع العمل الذي يؤديه أو بالجهود الذي يبذله، وبالحالة البدنية والانفعالية عند تتأول الطعام.

وكثيراً ما يؤدي قلق الآياء على بعض السائل التافهة من التعجيل بصعوبات التغذية في الطفل وتثبيتها عنده، وتؤدي انفعالات الآباء إلى البالغة فيما لسائة التغذية في الطفل وتثبيتها عنده، وتؤدي انفعالات الآباء إلى البالغة فيما لسائة التغذية من الهمر ست سنوات كانت أمها قد ماتت بمرض الرئة، فتملك أباها خوف دائم مروع من أن تكون الطفلة قد أصيبت بنفس العلة، الأمر الذي دفعه على المنزل إرغام الطفلة على تناول كميات كبيرة من الطعام، في حزم شديد خلع على المنزل جواً من الجفاف أفقد الطفلة شهيتها، فكانت تزدرد الطمام الزدراداً خشية من ثورة غضب أبيها، أو كانت تمتنع عن الطعام فلا تبتلع لقمة واحدة دون إغراء أو رشوة، وتعمل جاهدة اثناء تشاول وجبة الطعام على أن تجتذب عطف ورعاية والدها، وتقمض نفسها عليها، كان يجلس الإطعامها، أو يقص عليها الأقاصيص أو غير

ومن هذا نستنتج أن الوالدين يجب ألا ينشفها في إظهار حنائهما وقلقهما على غذاء الطفل، وألا يبالفا في ذلك.

ومن المُشكلات المتعلقة بالأكل: القيء، وأسباب القيء مند الأطفال كثيرة ومتنوعة، منها شدة الانفعالات والتوتر، ولننقك فإنه بالإضافة إلى التحقق من عدم وجود أية علة جسمية، فإنه يتبغي أن نلم يتاريخ الطفل وبيئته حتى نستطيع

# ◊﴿ مُرَاسِةٌ تَحَلِيلِيةٌ لِيَحَشِّ الْحَالَاتِ ۖ ﴾

الوقوف على الظروف التي أدت إلى تكوين عادة القيء، ومن ذلك أن التجاء بعض الأمهات إلى التجاء بعض الأمهات إلى إلى الأمهات إلى الأمهات إلى الأمهات إلى المأهام العاملية الفعلية القريب الذي الماملية الفعلية الفعلية التي تشمل استبقاء الطعام وهضمه الأمر، الذي قد يؤدي إلى عملية القيء بطريقة لا إرابية.

كنتك قد يحدث القيء أيضاً كنيل قرض من الأمراض، ثم يكن القيء سوى أحد أهراضه اثني بقيت طويلاً بعد القضاء على علتها الجسمية أو التخلص منها، فالمقفل إذا مرض شعر بأن له مكانة كبيرة في الأسرة، وأنه موضع اهتمام الجميع وعطفها، وطالما أن الأطفال يحبون دائماً أن تكون فهم مكانة كبيرة في الأسرة، فإنه من الصعب عليهم أن يتخلوا عن مركزهم الذي كانوا يتمتعون به إبان مرضهم، أو يتعلقون بيعض أعراض المرض حتى يظلوا دائماً محمل رعاية وإهتمام الأسرة، ومن هنا قد يكون القيء هو أحد هذه الأعراض التي ظلوا يتمسكون به المحصول على تلك الكانة للمتازة في الأسرة.

كذلك قد يكون من أسباب القيء لدى الأطفال تقليدهم لغيرهم، أو قد يصل الأمر ببعض الأطفال المرهم، أو الله عند عند من الدقة لا يستطيعون معه عند رؤية غيرهم أو سماعهم يقيتون، إلا أن يقنفوا الطعام من أجوافهم.

ومما لا شحك فيه أن الحالة العقلية للطفل أثناء أوقات الأحكل، لها أشر كبير في تكوين العادات الحسنة في تناول الطعام، ومن هنا كان ينبغي أن نبعث في نفسه السرور والاطمئنان والهدوء النفسي، فمثلاً ينبغي أن نساعد الطفل على أن يستريح قليلاً قبل تناول الطعام، إذ أنه لا يرجى أن ينصرف الطفل إلى الطعام إذا دعي إليه من ثعبة أو مهمة شديدة التسلية، قدر الصرافة إليه إذا كأن الطعام هو العمل الوحيد الذي يشغل فكره عند تناوله.

كذلك يجب أن يدرك الأباء أنه ثيس هناك ما يفسد جهودهم في تكوين عادات الأكل الطيبة في صفارهم أكثر من أن يعرك الطفل شدة الاهتمام الذي

# ﴿ الفعل الخانب )•

يبدو منهم فيما يتعلق بدنك، فلا ينبغي إرغامه على تناول الطعام أو ألوان معينة منه، أو التحدث في ذلك مع الأخرين في حضوره.

ومن الضروري تبصير الطفل أن بعض أصناف الغناء الازمة له حتى يلمو ويصير شخصاً راشداً، ولا عامي للإلحاح في إرضامه بل يكفي إرضاده في الرة الواحدة، فلن يلحقه إلا ضرر تافه إذا فقد إحدى وجباته بين الحين والحين ولا بأس من استشارته بين الحين والحين عما يفضل من ألوان الطعام، على آلا يشعر البتة بأله حرفي إملاء رغبته فيما يريد وما لا يريد.

إن طعام الطفل ينبغي أن يكون بسيطاً مفنياً سهل الهضم، وأن يقدم إليه بكميـات صمفيرة، كـــُدلك يجـب مراعـــاة الانتظام في تقديم الطعمام للطفــل، وألا نستعجل الطفل أثناء الطعام وآلا نترك له من الوقت ما يشجعه على العبث.

وصفوة القدول إن الطفل الذي يتعلم منذ صغره تناول طعامه في شهية حسنة مهما كان نوعه، سوف يتخلص بدلك من كثير من العناء والضيق في مستقبل حياته.

# ﴿ الفصل الثالث ﴾ الشكلات السلوكية

(1-3) المكلات السلوكية.

الانتحالية.

(3 - 3) اضطرابات النوم. (3 - 4) المكتونون.

- (3 17) كات شعاك البصر، (2-3) دراسة ليعش المكلات (3-18) الكفت عن ضعاف البصر بين التلاميذ.
- (3 19) تنظيم الدراسة الناصة
  - بضعات البصر ،
- (3 5) تعريف الكنوف (الكنيف) (5-3) تنظيم السنوف (3 – 21) الأدوات اللازمـة للصحوف
- الالصة.
  - رد -22) مقررات الدراسة،
- (3 -- 23) وظيفة مندرس الصنوف
- العادية -
- طبياً وتربوياً. (3 – 6) لىكىنوت فى نظر التربية (3 -- 7) شخصية الكنيت
- (3 8) القدرات الخاصة بالكنيث
  - (3 9) ذكام الكنيت.
- (10-3) التعلسور البعسري لــدى
  - الكتوت
- (11-3) تحليم المكتونين والبرامج الناصة بهم،
  - (12 3) مشكلات التنظيم،
  - (13-3) برامج تحليم المكنونين،
  - (3 14) طرق تعليم المكنونين.
    - (3 -- 15) معلمو الكنيث،
    - (3 16) شعاف اليصر ·

# الفصل الثالث المشكلات السلمكمة

# (1-3) الشكلات المنهكية:

#### 1. السرقة:

قد يهمل بعض الأباء أهمية العمل على تكوين اتجاه إيجابي قوي نحو الأمادة على المحال المادات الأمادة على الأطفال، فيلاحظ أن بعض الأباء كثيراً ما لا يحفلون ببعض المادات والميول الخاصة على المدادة المحلول المحاصة على المحلول المحلول المحلول الأمانة لدى الأطفال، فالطفل الذي ثم يدرب على محيط الأسرة على أن يفرق بين خصوصياته وخصوصيات غيره، وعلى أن يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات، فإن من الصحب عليه على مستقبل أيامه أن بهيز بين ما يحق له وما لا يحق له، ويكون أكثر ميلاً إلى الاعتداء على حقوق غيره.

ويرضب الطشل دائماً في أن يقتني كثيراً من الأشياء، ويدعي مكيتها، إلا أنه مع تطور نموه يدرك أن هناك بعض الأشياء محرمة عليه لأنها من خصوصيات غيره، وهنا نجد أنه لزاماً على الآباء أن يلعموا الطفل ويغرسوا فيه نفسه اتجاها إيجابياً بأن الاعتداء على أسلاك غيره هو من الصفات اللااجتماعية والتي تأباها القوادين والأخلاق، وأن هنا الاعتداء سوف يوصم بالسرقة أمام الناس، كما يجب الا يقوم الآباء يتبرير موقف أبنائهم النين قد لا يحفلون بحقوق الأخرين، على اعتبار أن هؤلاء الأبناء لا زالوا أطفالاً أو أن ما يأخذونه إنما هو من الأسرة لا من احد خارجها، ويفوتهم أن ما يتعلمه العلقل في الأسرة سوف ينتقل الأدرا إلى المجتمع.

ومن الأصاليب التي تساعد على تكوين اتجاه سلبي نحو السرقة، وعلى تكوين اتجاه سلبي نحو السرقة، وعلى تكوين اتجاه إلى والتقاليب الأخارق والتقاليب الاجتماعية الواجب مراعاتها، وليس أجدى في تحقيق هذا من احترام حقوق الطفل

# هلا الفصل الخلاف €

فيما يملك من أدوات خاصة، ومن تخويله حق التصرف المشروع في ذلك، فمثلاً لا ينبغي أن نتصرف في ملابسه أو تعبه أو كتبه أو نقوده وغير ذلك، دون رضام وموافقته.

ويمتص الأطفال من آبائهم موقفهم من احترام حقوق الأخرين، فإذا كانت تصرفات الآباء في ذلك تنم عن اتجاه إيجابي قوي نحو الأمانة، تشريه الأطفال منهم، أما إذا أظهر الآباء نوعاً من اللامبالاة بحقوق الغير، فإن ذلك من شأنه أن ينتقل إلى الأبناء.

ومن الوسائل التي تساعد كنائك على تكوين ذلك الاتجاه الإيجابي نحو الأمانة هو العمل على تكوين ذلك الاتجاه الإيجابي نحو الأمانة هو العمل على تكوين عادات احترام الملكية في الطفل، وإن أي خرق لذلك لا بد أن يعتبر مخالفة وعصياناً، وإذا كان الطفل ينزع إلى الحصول على كل ما قد يحقق له المنذة وأن يعمل على امتلاك كل ما قد يقع تحت يديه، فإن العمل على المتبكير في غرس ذلك الاتجاه في نفوسهم من شأنه أن يمودهم ويبصرهم باهمية الأمانة.

ومع ذلك فمن واجب الأباء أن يتناولوا تكوين ذلك الانجاه بشيء من الحكمة والمرونة فمثلاً يجب الا يهونوا ويجسموا مما قد يلجأ إليه الأطفال أحياناً من الاعتداء على حقوق الغير، أو أن يسملو الطفل على طعام أو حلوى أو غير ذلك من الأهياء الصغيرة، إن بعض الأباء قد يلجؤون بيا ذلك إلى أشد الأسائيب عنفاً، ويحاولون أن يضربوا الذلة وأنهانة وأن يوقعوا العقاب الشديد على الطفل جزاء على ما اقترف، كذلك قد يقف بعض الأباء موقف المدافع عن ابتهم وينفون عنه أي الهرقسية إلى أمانته، وينكون وقوع ذلك إنكاراً قاماً، وكلا هذان الأسلوبان لا يساعدان على تكوين انجاء الأمانة بطريقة سليمة.

أما الدواهع الشائعة التي تؤدي إلى السرقة: فهي عديدة: فقد يلجأ الملضل إلى سرقة شيء محروم منه وليس في مقدورة أو مقدور أعله الحصول عليه، أو يعرف

# ﴿ المشكات السلوكية ﴾

أنه شيء محرم لا يمكن الحصول عليه إلا بالسرقة فالدافع في مثل هذه الحالات هو محاولة إضابع بعض حاجاته، وقد يكون الدافع إلى السرقة هو الرغبة في الانتقام من الأخرين، فمثلاً جاء على لمسان أحد الأطفال: " إن أحداً لا يحبني، ونست ادري ما السبب في ذلك، إن زملائي كثيراً ما يعتدون علي بالضرب والكيد ويهزؤون مئي، ثهذا فإني ثم أسرق إلا من النين يفيظونني وممن يكرهونني: ١١١ ".

وقد تكون الغيرة سبباً غير مباشر للسرقة، فمثلاً قد يلجأ بعض الأطفال إلى محاولة سرقة بعض الأشياء التي قد يقتنيها غيرهم ولا يستطيعون هم الحصول عليها.

وقد يكون الدافع إلى السرقة هو الرغبة عنّ أكيد الندات وسط جماعة الزملاء، فالسرقة عند مثل هؤلاء الأطفال وسيلة بستشعرون مها القوة والسطوة.

ومشاعر النقص والدونية قد تدفع بعض الأطفال إلى السرقة، فسألاً الطفل الذي يشعر الله دون زملائه مكانة اجتماعية أو علمية، قد يلجأ إلى أن يعوض المحك بالظهور بمظهر الشخص الكريم، ويعمل على كسب شهرة وسط زملائه بتموينهم ببعض الحلوى واللعب وسد النفقات اللازمة لنشاطهم، ويلجأ إلى السرقة في سبيل الحصول على ذلك.

وقد يكون انخفاض مستوى النكاء لدى بعض الأطفال من العوامل التي تدفعهم إلى طريق السرقة، لأن هؤلاء الأطفال يكونون قد عجزوا عن النجاح ع النواحي التي تتفق وأوضاع المجتمع، ويتم إصلاح هذا العوج فيهم بتوجيه نشاطهم وجهة اجتماعية مقبولة، وخاصة إذا عملشا على التبكير في معالجة مشل هذه الشكلات قبل أن تصبر عادة.

وية الواقع أنه مثلنا أن دواهم السرقة عنيدة ومتباينة فإن أهم ما ينبغي عمله نحل هذه المشكلة، مثلها في ذائحك مثل مشكلات الساوك الأخرى في الأطفال، أن نقض على، الغايمة التر، تحققها السرقة في حياة الطفل الانفعالية، وأن نيدل

# ولا الفسل الذالك كاه

عندلد ما استطعنا من جهد لعون الطفل على إشياع هذه الرغية الانفعالية على وجه يرضاه هو ويقبله المجتمع، ويجب أن يعمل الوالدان على الا تحقق السرقة ما كان ينشده منها الطفل، كذلك ينبغي — كما سبق أن ذكرنا — الا نهون من النئب أو نعمل على إخفائه حماية للطفل أو لسمعة أهله، بيد أنه ينبغي كذلك عدم إشعار الطفل بالإذلال والمهانية بل تشجيعه على مواجهة المشكلة بالا صراحة وموضوعية.

### ب. الكنب:

إن الإمانة قي ذكر المقيقة كالأمانة بشأن املاك الأخرين، هي اتجاه يكتسب من البيئة التي يعيش فيها الطفل ويتفاعل معها، نتيجة ما يتاح له من طرص ومواقف يتدري فيها على تمييز الوقائع، والتعرف على المقيقة، وأهمية الصدق فيما يقول وما يفعل، كذلك تعمل على ألا يمر بمواقف يكون الكذب والخداع هما الوسيلة لتحقيق مآربه.

إن الطفل يمتص اتجاه الصدق من الكبار المعيطين به إذا ما كانوا يلتزمون في أقوالهم وأفعالهم حدود الصدق المرعية، ويوقون دائماً بما يعدون به، ولكن إذا نشأ الطفل في بيئة تقوم على الخداع وعدم المصارحة، وإظهار التشكك في صدق الأخرين، فأكبر الظن أن مثل هذا الجو سوف لا يعمل على تكوين اتجاه الصدق، لأن الطفل سوف يدرك أن وسيلته لتحقيق أهدافه هي الكذب والطرق الملتوية والغش والخداع وانتحال المعاذير الواهية، وينبغي أن نضع في اعتبارنا أن المضل في مقدوره تماماً أن يفرق بين ما هو كاذب وما هو صادق، ومن هنا كان المخلف على يكونوا على الأباء أن يلتزموا حدود الصدق والأمانة مع أولادهم قولاً وفعالاً، حتى يكونوا بذاتك قدوة حسنة امامهم.

وتؤدي مشاهر النقص لدى بعض الأطفال إلى الكتب والمبالفة، وهم يلجؤون إلى ذلك الأسلوب تمويضاً من عجزهم وقصورهم عن التوافق مع زملالهم، وعلاج

# ﴿ اليشكان السليكية ﴾

مثل هذه الحالات يقوم أساساً على تبصير الطفل بأهمية الأمانة والصدق فيما يقوله ويفعله، وليس أجدى من أسلوب التشجيع والتوجيه في علاج هذه المواقف، وأن توجه جهودهم نحو القيام بالأمور والأعباء التي تقع في نطاق قدرتهم، حتى يستشعروا النجاح ويخبروه في حياتهم اليومية.

كنتك قد يكون الكنب وسيلة يلجأ (ليها الطفل خوفاً من المقاب أو توقع وقوعه، وخاصة إذا كان المقاب الوقف، وهنا وقوعه، وخاصة إذا كان المقاب مطرداً قاسياً لا يتناسب مع ما يتطلبه الموقف، وهنا ينبخي أن نعمل على أن يدرك الطفل بخبرته أن قول الممدق يجدي عليه نتيجة ثا ينائه من ثواب، ويعرف إلى جانب ذلك أن هناك عقاباً إذا عاود أسلوب الكنب.

ويلاحظ أن بعض الآباء قد يلجؤون إلى أن يزجوا بأبنائهم في مواقف يضطرون فيها إلى الكتب، وهذا لا يتفق مع الحكمة والعدالة في تربية الأبناء، لأن الطفل يشعر أنه قد أرغم فعلاً على الكتب، وعلى العكس من ذلك، فإن من الأفضل كثيراً أن يشعر الطفل بحرية الاختيار بين الصدق والكتب، حتى يخبر ما لاتباع أسلوب الكتب من نتائج لا يرضاها هو نفسه ولا يقرها المجتمع.

وقد بؤدي قلق الوالدين على محاولة تنشئة الطفل على المددق، إلى المائفة في كان عبارة يذكرها الطفل وكل فعل يصدر عنه وإلى التضييق عليه في كل صغيرة وكبيرة حتى يتمشى مع ما ينشدونه فيه من صدق، وهذا الأسلوب الصارم لا يجدي كثيراً في الإقلاع عن الكنب الذي لا يجد الطفل مضراً من اللجوء إليه، كمحاولة للظهور بالمظهر الذي يرفيه الوائدان.

ويثمة حقيقة ينبغي أن يعيها الأباء والكيار المعيطون بالطفال، وهي أن المطفل، وهي أن المطفل، وهي أن المطفل يمر بفترة طويلة قبل أن يستطيع التفرقة بين الحقيقة والخيال، وأنه كثيراً ما يلجأ إلى أحلام اليقظة تمبيراً عما يجيش في نفوسهم من مآل ورغبات لا يمكن الإفصاح عنها إلا في عالم الخيال، وهنا ذجد أن من الحكمة إلا نمنمه عن مثل هذا النوع من المنهم، عن نفسه،

### مر الغمل الذالة. 🎾

ولكن إلى جانب ذلـ كنساعده على التفرقة بين هائم الواقع وعائم الخيال، وأن يدرك ما للحقيقة من أهمية ع حياتهم اليومية وع مكانتهم الاجتماعية.

### ج. الجولان:

إن مشكلة الجولان ليست مشكلة كبيرة أو خطيرة، إذ يلاحظ أن كثيراً من الأطفال يولمون بالتحواف والتنقل أو الجولان Truancy في المطرقات والشوارع، يدهمهم إلى ذلك روح المفامرة ومحاولة اكتشاف آفاق أبعد من المالم الذي يتحركون فيه.

إن بعض الأطفال لا يجدون في بيئتهم ما يشبع رغباتهم وميولهم القوية، وبذلك يسعون وراء بيئة أكثر إشباعاً تحياتهم الانفطائية، فمثلاً قد يلجأ الطفل إلى الجولان سعياً وراء أماكن يستمتع فيها بالهواء الطلق أو بين أحضان الحقول أو على البحر أو في الشهارع والمبادين الجميلة، كوسيلة تعويضه مما يفتقده في بيئته، على البحر أو في الشارع أن تهيء له في بيئته ما يجذبه إليها، وإلا هجرها والتمس المتحة بعيداً عنها، بل وأن تعمل على أن نبذل كل جهد الاجتذاب الطفل إلى البيت وإلى ما يحيه به، وإن تستمين في هذا بالأنبية وإثلاعب ما إليها، ومن الأساليب المجدية في سبيل تحقيق ذلت هو أن يرافق الأباء في بعض الأحايين ابنائهم حتى يرشدوهم ويوجوههم فيما يواهون به من مضامرات، وكثيراً ما تكون قصصص يرشدوهم ويوجوههم فيما يواهون به من مضامرات، وكثيراً ما تكون قصصص المفامرات منفذاً يشبع انفعالات الطفل ويصرفه عن التجوال.

وتردي المواقف التي يشعر هيها الطفل بالفشل أو توقع المقاب إلى دهع الطفل إلى المنطق المقاب إلى دهع الطفل إلى التطواف والتجوال، فمثلاً الطفل الذي يعاني من صعوبات يقمواقف الحياة المدرسية، علجاً إلى ذلك لتجنب النهاب إلى المدرسة، كذلك الطفل الذي يتوقع دائماً العقاب من والديه على كل كبيرة وصفيرة تصدر منه، فإن خوفه من العقاب كثيراً ما يكون عاملاً هاماً على خفه إلى التجوال.

# (3 - 2) دراسة لبعش الشكلات الانتمالية:

#### ا. القداد

الفيرة شعور مؤلم ينتج عن أي اعتراض أو محاولة لإحباط ما نبذله من جهد للحصول على شيء مرغوب فيه، وهنا الانفعال يلازمه شعور بجرح وحط لعزة النفس، كما أنها لا تثير بالا الطفل الفضب والحقد والشعور بالقصور فحسب، بل إنها تؤدي إلى سوء التكيف بين الفرد وبيئته، وإلى وقوعه نهباً للصراء.

والفيرة بين السنة الأولى والخامسة من الممر انفمال سوي شائع بين كشرة الأطفال: غير آله كثيراً ما يتطرف هذا الانفعال ويطفى على الشخصية طغياناً يؤدي إلى عسر شديد يِج توافق الفرد مع مجتمعه.

وتؤدي الغيرة إلى أضرار سيئة بصحة الطفل النفسية، فقد تؤدي إلى شعوره بالمحجر والقصور، وتملئ نفسه بالشكوك والأوهام، وتعوزه الثقة، ويظن نفسه عاجزاً عن مواجهة أي موقف يتطلب جائباً من الثقة بالنفس، إن الطفل الفيور لا يستقر على حال ولا يشعر بالراحة والهناء يختزن أحزانه ويبالغ فيها، حتى يؤدي به شعوره إلى الظن بأن النخيا بأجمعها تعمل ضده، بل كثيراً ما يكون سوء العلاقات العائلية راجعاً إلى اشكال الغيرة التي تشأت بين أفرادها في مطالع الحياة.

ويؤكد علماء النفس أن كل الناس على حظ ولو ضئيل من الغيرة، فلولا ذلك منا قام التنافس والاجتهاد بين الأفراد، بل الجماعات أيضناً، ولكن المشكلة مشكلة كمينة، فإذا زاد انفعال الغيرة عن الحد المألوف كالنت من عوامل الشقاء والتعاسة.

وتختلف أسباب الغيرة بـاختلاف مراحل ثمو الطفل؛ ففي خلال السنوات التي تسبق ذهاب العلفل إلى المرسة: أي في الفترة التي تسبق سن السادسة: تلاحظ أن الكثيرين من الأطفال يقومون بنوع من السلوك يدل على الغيرة، إن الطفل

### ور القمل الدائد كه

بطبعه ميال دائماً إلى أن يكون موضع انتباه ورعاية ومحية والديه، هإذا تصادف أن شاركه طفل آخر هذه المحبة فإنه يشعر بأنه مهده، وهذا الشعور من شأنه أن يجمل الطفل ميالاً إلى الاعتداء على ذلك الدخيل الذي شاركه محبة والديه، ويأخذ هذا الاعتداء مظاهر عدة منها جذب شعره أو ضريه أو إيقاع الأذى به، وما هذه إلا مظاهر يعبر بها الطفل عن غيرته.

ومن المكن أن نمني نشوء الفيرة تجاه الوليد الجديد إذا صارحنا الطفل بان عليه أن يتوقع أختاً أو أخاً جديداً، وأن نحدت عن الميزات والتحة التي سوف يجدها مع صديقة أو زميله المقبل حين يلمبان ويمرحان، ولكن علينا أن ندتي إليه في صماحة بما سوف يلقى عليه المقبل حين يلمبان ويمرحان، ولكن علينا أن ندتي إليه في صماحة بما سوف يلقى عليه عليه القيام بها، وعندلد فقط نجده مناطلع إلى هذه المفاجأة في صبر نافذ، وشخف ملموس واضح، فإذا نحن احسنا المعرود — بصد ما قد يكون أسوأ خبرة تمر بالطفل — صارت هذه الخبرة مدعاة لمسروره الحق، وأخذ هو يتطلع إلى صحبة زميله الجديد في اللعب أو إلى هذا المخلوق الذي سوف يكون عليه أن يصميه ويُعنى به وإذا حدث أن أصبح الطفل غيوراً من الوليد المجديد، فلا ينبغي أن نزيد غيرته بالإغاظة، أو بالنظر إليها على انها مبعث للفكاهة والتندر، بل ينبغي أن يصطنع الأباء عدة أساليب مليئة بالرفق مبعث للفكاهة والتندر، بل ينبغي أن يصطنع الأباء عدة أساليب مليئة بالرفق اللاباقة الإقناع الطفل بأنه ما زال محلاً للعطف والرعاية، وأنه لا يزال عضواً في العائلة لله مكانته وتقديره.

ومن الأسباب الأخرى التي تولد الغيرة في الصغار تعلق احد الأطفال بأمه أو بأبيه، وقوجه الغيرة في ضرد آخر، ومن بأبيه، وقوجه الغيرة في ضرد آخر، ومن الأمثلة المشهورة على ذلك ما ذكره (فوستر) في كتابه "الصحة المقلية"، والمثال الأمثلة المشهورة على ذلك ما ذكره (فوستر) في كتابه "الصحة المقلية"، والمثال الأول تعلقلة صنغيرة متعلقة إلى حد كبير بأمها، ولنا فقد كالت تشعر بغيرة شديدة عندما كان أبوها يظهر عطفاً ومحبة نحو أمها، أما المثال الثاني فخاص بعلقل كان إذا رأى أمه منشغلة عنه بالحديث مع إحدى جيرانها كان يحدث ضوضاء وجلبة في المتران وبيرة بعض المظروف الأخرى كان يكيل اللكمات الهناه السيدة ثم يجري بعيداً عنها.

# ◊﴿ المشكلات السلوكية ﴾

تلك هي أسباب الفيرة في السنوات التي تسبق النهاب إلى المدرسة، وعندما يكبر الطفل نجد أن أسباب الفيرة تأخذ في التنوع، ومن هذه الأسباب الجديدة شعور يكبر الطفل نجد أن أسباب الفيرة كالمناف بالفيرة ممن يفوقونه في اللمب أو في التحصيل الدراسي، كذلك ذجد أن الفيرة كثيراً ما تنهش الطفل إذا واصلنا المديح والثناء على أخ له أو أحت، وأخذنا نتحدث عن إخوته كأنهم نماذج تحتذى، أو أفرقنا في الإشارة إلى عجز الطفل الفيور وعيوبه، إذ ليس هناك ما هو أكثر إيداء وتدميراً من السخرية بالطفل ومهازنتها بمقدرة طفل آخر، لأن ذلك يبعث في نفسه شعوراً بالمرارة واحتدد.

أما الطريقة التي يعبر بها الأطفال عن شعورهم بالغيرة فتختلف اختلافاً كبيراً، ويحدد هذا الاختلاف درجة نضج الطفل العقلي وخبراته، فمثلاً في العامين الأوليين من حياة الطفل فإنه يعبر عن انقعال الفيرة بالصبياح وإحداث الجلبة والضوضاء، وإذا ما تقدم به العمر بقليل فإنه يعبر عن غيرته من إخوته بالاعتداء عليهم، ويعدد ذلك تجد شعوره بالغيرة يأخذ مظهراً جديداً، يكون على شكل مضايقة وإغاظة الغير، أو إظهار الضيق والتيرم ممن يسبب له هذا الشعور، وعندما يبلغ من العمر عشر سنوات نجد أن شعور الغيرة يكون على شكل التجسس أو الإيقاع أو الوشاية بالشخص الذي يغار منه، ويستعمل الأطفال فيما بين العاشرة والثانية عشرة هذه الأسائيب بكثرة.

ولما كان نشوء الغيرة عند الطقل مرتبط بالأنائية، فإنه يجب علينا أن نعلمه أن عليه وإجبات معينة إزاء عائلته، ثم بعد ذلك إزاء الجماعة اثني يعيش فيها، وأنه إذا ركز كل اهتمامه حول نفسه ثن ينال احترام وتقدير الجماعة، يجب علينا إذن أن نعلمه كيف يشاطر غيره من الأطفال في ثعبه وفيما يملكه من كتب وأدوات وغير ذلك، وأن يتعلم في العابه كيف يعمل في سبيل المجموع، وأن يعترف بخطأه ويبتسم للهزيمة، إننا ينبغي أن نعلمه أن المشاركة والكرم والأخذ والعطاء هي سمات الإنسان الناضح المتكامل.

# فل الغمل الثالث ياه

ي. الغضب:

الغضب ميل طبيعي يا الإنسان، يحتاج منا إلى أن نساعد الطفل وندريه على ضبطه والسيطرة عليه بدلاً من أن يسيطر هنا الليل عليه، وإذا أردنا أن تكون لهذه السيطرة قيمتها وجدواها وجب أن تكون صادرة من نفس الطفل لا مضروضة عليه من الخارج، وإن اتباع أسلوب المقاب يا محاولة ضبط انفعال الغيرة، من شأنه أن يؤدي إلى تراكم الكبت يوماً بعد يوم، حتى يصل إلى الانفجار.

وليس معنى تدريب الطفل على ضيط الفصال القضب، أن يصل إلى درجة البلادة، هما أشد تفاهة الطفل الذي لا يقضب لشيء.

كذلك لا ينبغي أن يصل الفعال الفضب إلى قوة طاغية في حياة الضرد، لأنه هو العلة الكامنة وراء كثير من الانحرافات السلوكية كالنشرد، وهو الدافع إلى ارتكاب نسبة غير صغيرة من الجرائم الخطيرة.

وينتج الفضب عن أسباب عديدة في البيئة التي يعيش فيها الفرد، وقد يظهر على أشكال كثيرة متباينة: فمثلاً قد يغضب الطفل إذا ضاعت لعبته، أو لم يجد من والديه اهتماماً ببعض شاوية وغير ذلك.

أما عن تطور انفعال الفضيب فليس ثمة استجابات واضحة تدل على هذا الانفعال قي المنفعال الفضيب فليس ثمة استجابات واضحة تدل على مناه الأيام الأولى من حياة الطفل، وكل ما هنالك حالة انفعالية عامة على شكل صراخ مع تحريك بعض اعضاء الجسم حركات عشوائية لا ارتباط بينها.

إلا أن هذه الحالة لا تستمر طويلاً، بل يبدأ هذا الانفصال في الوضوح والتحدد، ويكون من أهم أسباب الفاضب في الأطفال اثناء عامهم الأول عدم تحقيق حاجاتهم وخاصة الحاجات الفسيولوجية، إلا أنه عندما يتقدم العمر بالطفال ويتحكم في عملية الشي وتأخذ قدراته العقلية واللغوية في النمو التدريجي نجد أن

# ◊﴿ البشكان السليكية ﴾

بواعث الغضب لترداد، ومن بين هنده الأسباب: نقد الأطفال ولومهم وإغاظتهم، التجسس عليهم، لفت نظرهم إلى الصواب، مقارنتهم بغيرهم أو تكليفهم بأعمال صعية فوق مستواهم، أو التدخل في مشاريعهم وما يقومون به من نشاط.

ولقد، قامت (جودانف) بيعض الدراسات تحت إفراف جامعة متيسوتا بأمريكا على عند من الأطفال بلغ (45) ملفلاً، وقد طلبت من أمهات هؤلاء الأطفال بأن يدونوا يومياً ملاحظاتهم عن غضب أطفائهن، ولقد استمرت ملاحظات الأمهات من يدونوا يومياً ملاحظاتهم عن غضب أطفائهن، ولقد استمرت ملاحظات الأمهات من تلك الأبحاث أن  $\frac{5}{4}$  الأسياب التي أدت إلى غضب الأطفال ثفاية سن الثائثة تدور حول علاقة الطفل بوانديه وإخوته وما يترتب على ذلك من التحكم في تصرفات الطفا، وان تفرض عليه رغبات معينة تتصل بنهابه إلى الفراش، أو تناول الطعام، أو مطالبته بالقيام بعدات صحية تتصل بالاستحمام، والثبول، والتبرز، وتنظيف أسانه، وبنهيط شعره، أو بتكليفه قضاء بعض الأمود داخل المنزل.

أما عن الطريقة التي يعبر بها الطفل عن انفعال الفضب فتأخذ اشكالاً متباينة، ويخضع هذا التباين إلى سن الطفل، فقد اتضح من تجارب (جودإنف) المشار إليها ما يلى:

- 1. حوالي 90% من استجابات الأطفال التي يتضع فيها انفعال الغضب في السنة الأولى تأخد شكل نشاط غير موجه مثل الصراخ، إلقاء نفسه على الأرض، الرفس بالقدمين، العض، القفر إلى أعلى وأسفل... إلغ، بينما نجد أن هذه النسبة تقل إلى 40% وذلك في سنوات.
- 2. يقابل ذلك أن المثقل في سن الرابعة يستبدل هذا النوع من الاستجابات الانفعائية بنوع آخر يكون على شكل احتجاجات الفظية واستعمال الفاظ بقصد التهديد أو إلقائف وتصبل نسبة ما يستعمل من هذا النوع من الاستجابات الانفعائية نتيجة الفضاب صوائي 60% مما يصدف الطفال للتعبير عن غضبه بينما سلوك الغضب الذي يعبر عنه بالأخذ بالشأريكاد لا

# هلا الغمل الخالد. €

يلاحظ  $\frac{1}{4}$  انفعالات المُفل من حياة العلقان غير أنه يكون حوالي  $\frac{1}{4}$  انفعالات العقل وهو  $\frac{1}{4}$  عامه الراسع.

3. إن طفل التاسعة أو العاشرة من عمره إذا ما غضب نسبب ما، اكتفى بأن يتخذ موقفاً يقرب من المقاومة السلبية مع التمتمة ببعض الألفاظ، وتغير واضح في تميرات الوجه، كل ذلك يحدث في غير ثورة أو عنف، ويهده المناسبة اذكر حالة طفل في العاشرة غضب الأن شقيقته أخذت حقيبته المدرسية، فذهب الأمه محتجاً على هذا التصرفه ولكن الأم حاولت أن تهدئ من غضبه، ووعدته بشراء أخرى جديدة له، لكنه أظهر تأففه مما حدث ورفض النها إلى المدرسة في ذلك الصباح، ثم انزوى في حجرته غاضباً متمتماً ببعض الكلمات الغاضية.

وتعتبر سورات الغضب من مظاهر الغضب الشائمة في الأطفال، وعلى خلاف هذا نجد بعض الأطفال إذا غضبوا لازمتهم الكابة والعبوس، والموقف الشاني هو اكثر الموقفين إيداء للطفل وضرراً بصحته النفسية، لأنه كثيراً ما ينهي به إلى الهم وإلى ضروب من الهواجس المريضة، حتى قد تدفع تلك الميول بالطفل شيئاً فشيئاً إلى الانطواء حول ذاته، ويستشعر في الحياة مرارة وضيقاً.

وقد يكون الفضب نتيجة من نتائج الغيرة، أو سخطاً على عقاب يعتقد الطفل أنه لا يستحده الفضل أنه لا يستحقه وقد يكون إظهار الطفل لفضيه رغية منه في التمسيك بموقفه، أو تطلعه إلى جذب الانتباه من أي سبيل، ويتبع بعض الأطفال هذا الأسلوب كثيراً مع الوائدين للحصول على ماريهم وحاجياتهم.

وية الواقع إن الغضب ليس في ذاته سوى علامة تندر بالخطر وتدهمنا إلى البحث عن الأسباب العميقة التي تبعث إليه، ويعتمد ضبط الغضب على تكوين بعض أشكال الكف والمنع، فإذا أربنا أن ينشأ العلفل إنساناً ناهماً يحكم قياد نفسه كان من اللازم أن نفرس فيه منذ مطلع أيامه تلك القوى التي تكفه وتبسحك زمامه.

# ﴿ المشكات السلوكية ﴾

# ج. الخوف

الخوف انفعال شائع، تثيره مواقف عديدة ويأخذ أشكالاً متعددة الدرجات فقد يصل إلى مجرد الحدر أو إلى الهلع والرعب، ويعتبر الخوف إحدى القوى التي قد تعمل على البناء أو على الهدم في تكوين الشخصية ونموها، فإذا سيطر العقل على الخوف أصبح هذا من أعظم القوى نفعاً للمجتمع وأصبحت له قيمة بتائية فائقة.

وقد ينظر الكبار كثيراً إلى مضاوف الطفل على الها حمق وقصور في الإدراك، وهذا راجع إلى عجرتهم عن إدراك بعض ضيرات الطفولـة المبكرة وفهـم التجارب التي بمربها الطفل أو التي مربها من قبل.

وية الواقع أنه ليس هناك من انفعال يكثر تعرض الطفل له أكثر من الفوق، الذي تثيره أسباب غامضة عسيرة التحديد، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالانفعالات الأخرى، كما أنه يلعب دوراً كبيراً في تكوين شخصية الطفل، وهنا نلاحظ أن الأباء ذوي العقل الراجح قد صاروا يقلعون عن إثارة الخوف في اطفائهم كنوع من العقاب أو كطريقة نغرس السلوك الطيب، إلا انهم غالباً ما يخفلون البحث عن أسباب هذه الخاوف، ولا يعملون على استنصائها.

وهناك نوعان من الخوف هما؛ الخوف الموضوعي، والخوف الذاتي. والخاوف الموضوعي، والخوف الذاتي. والخاوف الموضوعية هي الأكثر شيوعاً، أو هي على الأقل ما يفلب أن يتعرفه كثرة الأباء، ولا كان تحديد مصدر هذه المخاوف ليس عسيراً، كان التغلب عليها بسرعة أمراً ممكناً، فالخوف من الحيوانات، والجنود، ورجال الشرطة، والأطباء، والبرق، وطلقات المدافع، والأماكن العالمية يعتمد عادة على بعض التجارب السابقة التي التصق بها انفعال مؤلم، أو على سماع قصة معينة أشارت في ذلك الوقت رباً الفعالياً سيئاً، ووخاف الأطفال من أي شيء غريب أو جديد، لكن هذا الخوف يزول يسرعة لو هيء

# الفعل الطالد )ه

للطفيل منا يكفينه من الوقت حتى يألف موضوع خوفه، ولا يجب دفع الصغار وإقحامهم في الواقف التي تخيفهم رغية في مساعدتهم على التغلب على الخوف.

والخوف إذا التزم الحنود السوية يصبح من ذلك النوع البنائي الذي لا بد منه للإيضاء على النفس وتوجيه السلوك وجهة يرضى عنها المجتمع، غير أنه إذا زادت استثارته أصبح مشكلة تواجه الطفل والكبار.

أما عن تطور الفعال الخوف فيالحظ أن مخاوف الطفل في الأشهر الأولى من حياته تصدر عن أمور وأشياء مادية توجد في بيئته الباشرة، ومن بين الأمور التي تثير الفعال الخوف عند الأطفال في هذه الفترة، الأصوات العالية المفاجئة، أو ظهور شخص عمين كالأم مثلاً.

ولقد اعتبر (وطسن) الأصوات العالية أو السقوط، ما هي إلا منبهات طبيعة لشعور الوليد بالخوف، وإن باقي مصادر الخوف ما هي إلا مثيرات شرطية أي ارتبطت بالمثير الأصلي (الطبيعي) هاكتسبت صفته، فالثيرات الطبيعية للخوف - في نظر وطمن - هي الأصوات العالية وفقدان السند، شم تشتق منها مشيرات أخرى نتيجة الترابط الذي يحدث بينها.

إن الأخذ بهذا الرأي هيه تحديد لفهمنا لطبيعة السلوك الإنساني، كما أنه لا يتفق مع الواقع، حيث إن الطفل عندما يتقدم به العمر قليلاً ويصل إلى درجة من النضج العقلي والجسمي نجده يخاف من مصادر آخرى -- غير المنبهات الطبيعية السابقة -- إذ نجده يخاف من أي موقف غير متوقع وفيه غرابة، كما أنه يخاف من كل مثير يؤله سواء أكان هذا الثير يصرياً أم سمعياً أم نسباً.

هنا ويحسن الإضارة إلى أنه ليس هناك مثير واحد يحدث الخوف ع الطفولة المبكرة، بل مجموعة من العوامل المتداخلة، فمثلاً صوت مرتفع لا يثير خوف الطفل الوليد وهو ع حجرة أمه، ع الوقت الذي يثيره هذا الصوت إذا تواجد بمفرده ع حجرة خالية من الأشخاص، هذا وقد يضاف الطفل من حجرة مظلمة

## ◊﴿ المشكلات السلوكية ﴾

غربية عنه لا تبت إليه بصلة، بينما لا يشعر نفس الشعور إذا كان في حجرة نومه الخاصة في حالة الظلام، وقد يخاف كذلك عند سماع صوت سيارة وصفير وابور بخاصة في عند حدوث الصوتين معاً، ولكنه لا يخاف عند سماع كل صوت على حدة.

هنده هي بعض المنبهات التي قد تحدث الخوف في حياة الطفل في السنة الأولى، إلا أن هذه المنبهات قد تفقد قوتها المثيرة وتحل محلها مثيرات ومواقف اخرى عندما يتقدم المنفل في الممر، فلك أنه في الفترة التي تقع بين سنتين وحُمس سنوات، نلاحظة أن منبهات الخوف قزواد في المعد وتختلف في النوع، فنحن نلاحظة من بين مثيرات الخوف في تلك السن الخوف من الأوهام والخيالات والأشياء البالية القديمة، والخوف من الخاطر، والخوف من الحسوانات القريبة، والخوف من الفشل، والخوف من الخطرة والمخوف من الفشل، فالخوف من الطفحة المتاخرة أن امثال هذه المخاوف تزول من حياة الطفل وذلك لنضجه المقلى.

ويجب الا يغيب عن أنهاننا أن الطفل الصغير يتعلم كيف يخاف من بعض المثيرات، ولنوضح ذلك بالمثال الآتي: طفلة في الرابعة من عمرها كانت لا تبدي اي استجابة على الخوف من الظلام، وفي ذات مساء طلب منها والنبها أن تنزل إلى استجابة على الخوف من الظلام، وفي ذات مساء طلب منها والنبها أن تنزل إلى فيه معظم أفراد الأسرة في الطابق العلوي، إلا أن الطفلة رفضت تنفيذ أمر والنبها، فيه معظم أفراد الأسرة في الطابق العلوي، إلا أن الطفلة رفضت تنفيذ أمر والنبها، فلما سأنها عن السبب، أجهشت بالبكاء ثم أردفت قائلة، "إنني أخاف من الظلام هناك، إذ ربما طلعت علي بعض الأسود والنمرة، وعند سؤال الطفلة عن الذي دهمها إلى هذا الاعتقاد؟ أجابت أن مدرس الدين أخبرها أن الحيوانات المفترسة خرجت من القابات الموصفة المطلمة وقتلت الأطفال الندين كانوا يسخرون من القديسين

### فل الفعل الذالد ياه

وبالطريقة ذاتها يكتسب صغار الأطفال الخوف من الأطباء هعندما يرتبط الطبيب الذي يتردد على المنزل من وقت لآخر علانهن الطفل بخبرة مؤلمة، فإنه يبدأ يشعر بالخوف منه ويحاول قدر المستطاع أن يتجنبه، وإذا أجبر على مقابلته فإنه يأخذ علا البكاء.

ومن هذا يتضبح أن الخبرة السابقة تكسب بعض الثيرات صفات خاصة تدفع الأطفال إلى الشعور بالخوف في موقاف معبنة.

أما طفل المدرسة الابتدائية فإنه يخاف عادة من الأمور الآتية: المخاطر التي يتعرض لها في النحية اليومية، كاقتراب سيارة مسرعة منه وهو سائر في الطريق، ومن وهو لدلك يقفر على الرصيف تجنباً للخطر، كما أنه يخاف من الظالم، ومن الاشباح والمصوص، والأشخاص المنين يتميز سلوكهم بالإجرام واتحيوانات المفترسة الغريبة، هذا ويضف أطفال هذه المرحلة من المخاطر الوهمية، وتنوضح المفترسة الغريبة، هذا ويضف أطفال هذه المرحلة من المخاطر الوهمية، وتنوضح ذلك ببعض الأمثلة: شاهد طفل فليماً سينمائياً (كنج كنج والحسناء)، وعند ذهابه إلى النوم طلب من والمدته أن تغلق الباب والشبابيك جيداً، لأنه يضاف أن يدخل عليه (كنج كنج) من إحدى النوافذ فيختطفه كما خطف الفتاة الحسناء في الفيام الذي شاهده.

ومثال آخر يدل على هذا النوع من الخفاوف أو الأخطار الوهمية يتمثل في أن طفلاً عندما كان في زيارة للمتحف المصري مع رفاقه بالمدرسة خيل إليه وهو يشاهد القسم الخاص بآثار (توت عنع آمون) أن المومياء ستخرج من تابوتها لتقبض عليه وتضعه بجوارها.

## وهنا تتسائله كيف تعالج مخاوف الأمتفال؟

قد يبدو للبعض أن شير طريقة للتفلب على مضاوف الأطفال هي أن نجنبهم المواقف انتي تثير تلك المخاوف، ومما لا شك فيه أن المشكلة أكثر تعقيداً من هذا، ذلك لأسباب منها أنه يستحيل إبعاد الطفل عن المواقف التي تبث فيه

### ﴿ المشكلاد للسليكية ﴾

الخوف، وثانياً أن الحياة نفسها مليئة بالواقف التي تثير الخوف ق الأطفال والكبار؛ فإذا صبح ذلك، فمن الأفضل إذن ألا نبعد الطفل عن المواقف التي ارتبطت في ذهنه بإشارة انفمال الخوف، بل إن ما يجب على الأباء فعله هو أن يعودوا الطفل على مواجهة تلك المواقف فيحدث حينلذ شيء من التحكم فيها، وتستطيع أن نوضح ذلك بالثال التالي:

حالة طفلة كانت تخاف من الاقتراب من مياه البحر والبحيرات، ومن المستطاع مساعدة هذه الطفلة للتخلص من هذا الشعور عن طريق تشجيعها على الاقتراب من الماء ويث الثقة في أخذت الاقتراب من الماء ويث الثقة في نفسها، وتلقينها ألا خطورة هناك إن هي أخذت قاربها الصغير وحاولت اللعب به على حافة البحيرة أو البحر... إلخ، كل ذلك دون شك يبعث الثقة في مباشرة أن خوفها من شك يبعث الثقة في مباشرة أن خوفها من الماس.

أما إذا كان سلوكنا – وبحن تحاول أن نمائج فيها هنه التاحية – قائماً على التهديد والنقد، وإجبارها على مواجهة الموقف بأن ندهمها إلى الماء فلا شك أن مثل هذا السلوك يزيد من مخاوف الطفلة.

إذن، فعلينا بإزاء الخوف من الأطفال مهمة مزدوجة، أولاً أن تمتع انفعالات الخوف من أن تنمو نمواً مبعثراً لا نظام فيه، دون أن يكون لها مثير صحيح أو سبب مناسب، وثانياً أن تصون المناصر البنائية للخوف حتى تحفظ الطفل من الخطر الجسمى أو من سخط المجتمع ونبده إياه.

## (3-3) اشطرابات النهر؛

يمتبر النوم عملية على جانب كبير من الأهمية في حياة الطفل البننية والجسمية، فهو يعمل على الاحتفاظ بطاقته ونشاطه، وعلى تجديد هذه الطاقة والنشاط، إن الطفل في الأسابيع الأولى من حياته ينام كل وقته تقريباً، إذ يبلغ ذلك من عشرين إلى النتين وعشرين ساعة في اليوم الواحد، ولا يصحو - كما

#### النسل الذالد كه

يقـ ول السكتور هولـ ت - إلا بتـ أثير الجـوع أو عـدم الراحـة أو الألم، وتأخـد هـده الساعات التي يقضيها الطفل في النوم في التناقص تدريجياً، حتى تصبح حوالي 12 ساعة كافية الإبقاء على صحة الطفل البدنية في سن الرابعة.

ومما لا شك فيه أن انتظام التغذية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعادات الذوم الطيبة، وعلى هذا فإن أي اضطراب في النوم أو التغذية كفيل بأن يبعث الاضطراب في الأخوم أو التغذية كفيل بأن يبعث الاضطراب في الأخور، إن الطفل يستطيع أن يتمتع بما يهيئه له النوم من فوائد ومزايا إذا تكولت لليه القادات الطيبة الخاصة بالثوم وتكوين هذه العادات يصبح أمراً يسيراً جداً في السنوات الأولى التي تسبق دخول الطفلة المدرسة، وعلى ذلك ينبغي البدء بغرس عادات النوم الطبية منذ المؤلد، إذ ينبغي أن يألف الطفل منذ مطلع حياته أن يوضع علماء نفس في مهده أثناء صحوه وأن ينام مون أن يعينه أحد على ذلك، ويوصي علماء نفس الطفل بأنه ليس هناك ثمة ضرورة إلى أرجحته أو إلى غرس العادات الأخرى من هذا النوع لأن في هذا أذى لمه كما هذه أن يترك الطفل ينام على ثدى امه أو مرضعته أو بحلمة الزجاجة في قمه، ومما يساعد على تكوين عادات غير مرغوبة في مرضعته أو بحلمة النوم تعويده على إلى المؤل في قبل أن ينام، كامطاله حلمة من الطفل خاصة بالنوم تعويده على المؤلف أن ينام، كامطاله حلمة من المغلاط يصبحت لازمة لهملية النوم لديه.

إن تنظيم ساعات النوم وتحديدها بدقة من أهم الاعتبارات التي تساعد على تكوين تلك المادات السليمة الخاصة بالنوم، ولكن بعض الأباء يخطؤون في إبشاء طفاهم معهم في بعض الحفلات أو في صبحية زوار للأسرة، أو قد يقوم ون بتأخير أو تقديم موعد دوم الطفل وفقاً لما يناسيهم، دون إدراك منهم الأهمية تنظيم ساعات دوم الطفل، كذلك فإن الأم التي تقوم — ترضية لطفلها الذي يأخذ في البكاء والصراخ قبل النوم — بأرجحته أو الرقاد بجانبه حتى يفليه النوم، إنما هي في الواقع تضع أساس كثير من المساعب في السنتهل لنفسها ولطفلها معاً، إننا ينبغي أن تعضى فترة النوم وحيداً، وأن وجود من يصاحبه تعود الطفل ونبصره بأنه ينبغي أن يقضى فترة النوم وحيداً، وأن وجود من يصاحبه

### ﴿ المشكات السلوكية ﴾

أو ما يسليه كالكتب والألعاب والقصص التي يود أن تحكيها له أمه أو جدته أو مربيته وغير ذلك هي أمور غير لازمة لكي يتمتع بنوم هادئ مريح.

ومن الأمور التي تنصح بها الآباء بصند العمل على تكوين عادات النوم الطيبة، آلا يحنثوا الطفل قبل النوم عن قصص وحكايات تثير الرعب في نفوسهم، أو تخويف الأطفال ببعض الشخصيات الوهمية أو الحقيقية إذا هم لم يأووا إلى فراشهم في الميماد المحدد، فمتلاً قد يخوقون الطفل بأن " المسكري هيوديك قسم البوليس إذا ما نمتش "، كذلك قد يخطئ بعض الأباء في أن يسمحوا الأطفالهم برؤية هيلم مرعب بالسينما أو التلفزيون أو غير ذلك.

ولا شك أن كل هذا من شأنه أن ينعكس على نوم الطفل فيسبب له أرفاً وأحلاماً مخيفة، وقد يقوم من نومه مذعوراً.

وننصح الأباء كنتك بألا يخدعوا طفلهم بأنهم لم يتركوه وحيداً أثناء نومه، أو يقوموا بتركه بالمتزل نائماً ويخرجون لزيارة بعض أصدقائهم، فلا شك أن هذا سيكون في نفوس أطفائهم خبرة سيئة متعلقة بالنوم، الأمر الذي لا يجعلهم يشعرون بالراحة والهدوء والاطمئنان لكي يتمتعوا بنومهم على وجه صحيح.

ويساعد الطفل على التمتع بنوم هادئ، هو أن يستريح لفترة قصيرة راحة تامة من أي نوع من الحركة البدنية أو النشاط المقلي قبل ذهابه مباشرة إلى الفراش، أما اللعب المتواصل حتى ميعاد النوم، أو الإنصات إلى حكايات مثيرة، أو إلى الراديو، فهو غالباً ما يكون عاملاً من عوامل تأخير ميعاد ذوم الطفل وعدم الاستقرار في الفراش.

وينبغي أن يعمل الأبهاء على تمويد الطفل على أن ينام وحيداً بعد السنة الثانية من عمره كلما أمكن لألك، وأن ينام عقب نمابه إلى الفراش بعشرين أو تلاذين دقيقية، وأن يترك فراشه مباشرة عقب استيقاظه، وإذا كأن الطفل يصحو

#### مر العبر الدائد كه

عادة قبل أن يستيقط الكبارية النزل، لزم أن ينبر له ضرب من ضروب التسلية يلهو به عِدَّ فراشه أو عِدَّ حجرة نومه.

كما تمتبر القيلونة من العوامل التي تساعد على راحة الطفل، ولا يخفى علي باحثة الطفل، ولا يخفى علينا ما للتعب من أقر سيء على صحة الطفل البدنية والنفسية، فمثلاً قد يصدر من الطفل خلال نومه ما يدل على الاضطراب البدني أو العقلي، وكثيراً ما يجتمع الاثنان معاً، فالتقلب والتململ ومص الشفاه والشي والكلام خلال النوم، كل هذه من العلامات التي تبين أن الطفل لا يحصل على الراحة الكافية، وهذه الأعراض من العلامات التي تبين أن الطفل لا يحصل على الراحة الكافية، وهذه الأعراض ترجع أساساً إلى اضطراب العمليات الفسيولوجية، ومن الضروري أن يضحص الطفل فحصاً طبياً دقيقاً لتعيين ما قد يكون مصاباً به من عسر الهضم أو إمساك أو أمراض يسيرة أو اضطراب في بعض الفند الصماء أو ديدان أو التهابات موضعية، ومن العوامل التي قد تسبب الأرق تخليط الطعام وكثرة الأغطية وتكدم الملابس وقالة التهوية.

وكثيراً ما تكون أحلام الأطفال تعبير صريح عن رغباتهم الكبوتة أو التي لم تتحقق، مثل ذلك أحد الصبيان الذي لم يكن يميل إلى الألعاب الرياضية، لكنه كان يتوق إلى بعض المجد والفضار الذي كان يخلع على من يتقنونها، فتكررت الأحلام التي كان يجد فيها نفسه يقوم بالعاب عجيبة على ارض اللعب والجماهير تعبفق له وتهتف.

أما في حالة الظاهرة المرضية المعروفة باسم التجوال السباتي (تجوال الثناء النوم Somnabulism) فإن الشخص تسيطر عليه مجموعة مرتبطة من الأفكار والنوج التنافية مشبعة بالأنفسالات الشنيدة كالخوف عادة، والحرزن أحياناً، وهذه الأفكار عندما تطفو على السطح يحدث المشي اثناء النوم، وتتضح هذه الظاهرة بالمثال انتائي:

### . ﴿ البشكاد السليكية ﴾

طفل كان يحب أمه كارهاً لأبيه الدي يقسو عليه، وفي بعض الليالي خلال ساعات نومه كان يتهب إلى الفرقة التي ينام فيها والده ويحاول أن ينام في الجانب الذي تنام فيه أمه.

وية مثل هذه الحالات التي تراود الأطفال هيها أحلاماً مزعجة، لا ينبغي أن يتاح لهم هحسب أن يتحدثوا عن مضاوفهم مع آبالهم، بل ينبغي أن يبدثل الوائدان كل جهد للوقوف على كنه تلك الخاوف وما يثيرها.

وصفوة القول: إن الثوم بما له من أهمية كبيرة بالنسبة لصحة الطفل الجسمية والنفسية، يمكن أن نتجنب أي اضطرابات خاصة به، لو عملنا على تكوين عادات النوم الطبية منذ الأيام الأولى من حياته.

#### (4 - 3) الكفواون:

تغيرت النظرة القلعيمة التي كانت ترى أن الكفوفين عالة أو عببه على المجتمع، وأنهم لا يستطيعون أن يتعلموا إلا في حدود ضيقة جداً، وأن عملية تعليمهم شاقة وعسيرة، إلى نظرة واسعة وعميقة تطورت مع نطور الشكر الإنساني، وقامت على نتائج الأبحاث المختلفة عن المكفوفين، وعلى طرق تعليمهم، وعلى إنتاج وابتكار الوسائل والأجهزة المختلفة التي تيسر لهم سبل التعلم، وعلى تقدم برامج التعليم وابتكار الوسائل والأجهزة المختلفة التي تيسر لهم سبل التعلم، وعلى تقدم برامج

كل هذا ساهد على زيادة اهتمام المجتمعات الحديثة بالكفوفين، فعملت على إنشاء مدارس ومعاهد للعناية برعايتهم وتعليمهم وتوجيههم، وتطوير البرامج التربوية الخاصة التي تقدم لهم، وأصبح الاهتمام موجها إلى العناية بجسم الكفيف، ويكيفية اعتماده على نفسه، يق الوقت الذي يتم هيه تزويده بأكسر قسط ممكن من التربية والتعليم، عن طريق التركيز على استفلال قدراته واستعداداته وميوثه وتنميتها إلى اقصى درجة يمكن أن تصل إليها.

#### مر البصل الجالد كه

وبتيجة ثهده النظرة الجديدة بدأت تسهل عملية التعليم للمكفوفين، بل وجدنا منهم من يلتحق بالتعليم المائي، كما هو حادث في الجمهورية العربية المتحدة وفي غيرها من الدول التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال رعاية المكفوفين.

وترتبط بداية الاهتمام برعاية وتعليم المكفوفين بإنشاء أول معهد لهم ها باريس في ما 1785، وكان يعرف بأسم (المهد الأهلي لصفار المميان) وقد أسسه (فالنتين هوي)، أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فيرجع إنشاء أول معهد للعميان إلى (جون فشر) الذي كان يدرس الطب في باريس وزار معهد العميان بها، وعندما هاد إلى بوسطن عام 1826، بدأ بالمناداة بضرورة إنشاء معاهد للعميان، وفي عام 1829 صدر قانون بإنشاء أول معهد لهم.

كما ترتبط تلك الطفرة الهائلة في تعليم التشوفين باسم (ثويس برايل) الذي ابتكر طريقة رائعة - عرفت باسمه -- لتعليمهم القراءة والكتابة، ولد لويس برايل سنة 1809، وقد فقد بصره وهو في الثالثة من عمره، وانضم إلى معهد باريس في الماشرة، وقبل التحاقه بالدرسة علمه أبوه استخدام يديه بمهارة، وكان حاد النكاء، فأصبح تلميذاً ممتازاً وموسيقياً بارعاً، وبعد أن تخرج أصبح معلماً بالمهد واهتم اهتماماً حبيراً بالمكفوفين، ولقد استطاع بريل أن يكتشف أن طريقة الشفرة المسكرية -- التي كان قد اخترعها الضابط الفرنسي (بيير) لكي يرسل التعليمات العسكرية إلى الجيش الفرنسي وهو في حريه مع الأمان -- تتكون أساساً من 12 نقطة، ويمكن أن تكون كل الكلمات بالتباديل والتوافيق، غير أن بريل وجد صعوبة في الكنيف، في الكفيف، وأخيراً اهتدى إلى تعديل واختصار الاثنتي عشرة نقطة إلى ست نقطه ومن هذه النقط السامة عن 25 المحافية الموافية المجافية الموافية الموافية المحافية الموافية المحافية الموافية المحافية المحافية الموافية المحافية الموافية المحافية الموافية المحافية الموافية المحافية الماشية المحافية المحا

ولم تكن طريقة بريل هي الطريقة الوحيدة للكتابة البارزة، فقد كانت هناك طرق أخرى مثل طريقة كتابة الحروف العادية ولكن بالبارز، وطريقة إخرى

### ◊﴿ المشكلات السلوكية ﴾

تستعمل فيها خطوط ومنحنيات بارزة، إلا أنه امام سهولة طريقة بريل وتوفيرها لجهد ووقت الكفيشه اندشرت جميع الطرق ويقهت طريقة بريل لتصبح إحدى اعماله الخالدة في خدمة الكفوفين.

كل هذه العوامل كان ثها أكبر الأثرية المناية بالتخفوفين، وبدأت تنتشر معاهد العميان، فأنشئت في بريطانيا والنخمرك وألمانيا وهولندا وروسيا والسويد وفي غيرها من الدول.

# (3 – 5) تمريف الكفوف (الكفيف) طبياً واتربوباً:

المكفوف من الناحية الطبية هو تلت الحالة التي يفقد فيها الفرد القدرة على الرؤية بالجهاز الخصص لهذا الفرض، وهو العين، وهذا الجهاز يعجز عن أداء وظيفته إذا أصابه خلل، وهو إما خلل طارئ كالإصابة بالحوادث، أو خلل ولادي يولد مع الشخص.

أمــا الأسـباب التشــريحية الــتي تعطــل العــين عــن أداء وظيفتهــا، فــيمكن تقسمها إلى قسمين:

- أسباب خارجية تتعلق بكرة العبن نفسها.
- 2. اسباب داخلية تتعلق بالعصب البصري الموصل وبالمراكز العصبية في الدماغ،

أما الأسهاب الخارجية المتعلقة بكرة العين فتشتمل على العيوب التي تصاب بها الطبقات والأجزاء الكونة للعين، كالطبقة الشرئية والشبكية والعدسة... إلخ.

أما الأسياب الداخلية فتشتمل على العيوب التي يصاب بها العصب البصري، كأن ينقطع مثلاً تتيجة إصابة بحادث فيتعدر بدلك وصول الإحساس البصري، كأن ينقطع مثلاً تتيجة إلى المراكز الحسية في النماغ وقد يحدث أن يكون المصب البصري سليماً، وكذلك العين، إلا أن المراكز المصبية في الدماغ المحصب البحري الإحساسات البصرية تائفة فتكون النتيجة وقف الإحساس

#### مر العمل الخالد كه

البصري في نهاية العصب الموصل دون أن تتلققه المراكز البصرية الأنها عاطلة عن العمل.

وهكذا يصبح من شروط الرؤية الصحيحة أن يتوفر في جهاز الرؤية سلامة كرة المين والمصب البصري الموصل والمراكز المصبية الحسية في الدماغ.

وسلامة هذه الأقسام المؤلفة لجهاز الرؤية نسبية، فتكون النتيجة أن حدة الإيصار أيضاً نسبية، الأمر الذي يجمل الناس طوائف تتدرج وفقاً لحدة البصر بترتيب يشتمل للآ أوله على طائفة سليمي البصر وينتهي للآ آخره بطائفة المكفوفين كلية.

## (3 - 6) الكفوف في نظر التربية:

المكفوف بحسب التعريف الذي أقرته هيئة اليونسكو التابعة لجمعية الأمم المتحدة هو الشخص الذي يعجز عن استخدام بصره في الحصول على المرفة، ومن الواضح أن الكفيف، بموجب هذا التعريف، قد يستطيع الاستفادة من حواسه الأخرى ليحصل على المرفة، ولهذا كانت تولي الحواس الأخرى أهمية كبيرة في عملية تربية المكفوفين، وأهمها حاسة السمع.

ولقد سبق أن ذكرنا بأن حالات العمى تتقاوت شدة فيعض العميان مثلاً يعيشون في ظلمة تامة، بينما آخرون يتمتعون بدرجة ضعيفة من الرؤية، إلا انها نيست بالقدر الذي يفي بمطالب الحصول على العرفة، وفي حالات أخرى يستطيع المكفوفون رؤية المجوم والأجسام بالدرجة التي تمكنهم من التمييز بين الجدار والشجرة، وفي كل هذه الحالات السابقة بمكن القول بأن الاستفادة من حاسة الرؤية في عملية التربية معدومة.

ولخلص من هذا إلى أن العمى هالة تمبية، والرجل الأعمى يمكن تعريضه بدقة بأنه الرجل الذي لا يملك الإحساس مالتور

### المشكاند السليكية 🎾

ومن ناحية أخرى بمكن تحديد معنى العمى الجزئي بأنه النقطة التي تكون فيها قوة الإبصار كافية لتأدية عمل ما، وهذه النقطة لا تقاس بمقياس عندي، ذلك لأن قوة الإبصار لا تخضع لقائون أو معادلة.

ونجد في التعريف الذي أقره فرع الأمراض البصرية في جمعية الطب الملكية في لندن عن الرجل الأعمى ما يلي: إن الأعمى هو الشخص الذي ضعف بصره للدرجة التي يعجز فيها عن أداء عمل يحتاج أساساً للرؤية.

أما تعريف " تروسو Trousscau " للممى فهو المجرّ عن عد الأصابع على مسافة متر واحد في كان الظروف وقد أقر هذا التعريف المؤتمر الطبي الأسترائي المنعقد عام 1934، أما العمى الجزئي كما أقره المؤتمن فهو امتلاك قدرة بصرية تساوي م

وسة المؤتمرات التي عنيت بدراسة المكفوفين ما بين عام 1920 وعام 1930 هـ الولايات المتحدة اعتبر المكفوف أنه الشخص الذي يعجز عن الرؤية التي تعكنه من القراءة حتى وقو استعان بالنظارات، وسية عام 1941 اعتبرت جمعية الخدمات العامة في ميتشجان أن المكفوف هو الشخص الذي يتعين عليه أن يتعلم ويعيش بالاستعانة بالحواس الأخرى غير حاسة الإيصار.

وقد يكون الشخص مكفوها كلية، أو قد يملك درجة بسيطة من الإحساس البصري، أو قد يكون قادراً على القراءة البسيطة بالأحرف الكبيرة، ويلا كل هذه البصري، أو قد يكون قادراً ويلا كل المالات أعتبر الكفيف هو ذلك الفرد الذي تكون قدرة إيصاره 200 أو أقل طبقاً للهاس "سندن Snellen" في المين الأحسن بعد إصلاحها.

وهكذا يمكن القول بأنه يعتبر ضمن فاقدي البصر قانوناً، أي فرد يمكنه أن يميز على مسافة 200 قدماً فقطه ما يمكن للفرد العادي أن يميزه على مسافة 200

## مر الفعل الخالد كه

قدم، واي فرد ضاق مجال إيصاره إلى حد آنه لا يستطيع أن يرى إلا مساحة صفيرة فقط غِرَّ وقت واحد.

ولتحديد قدرة الطفل على الإيصار، والحكم عليه بأنه أعمى، بقصد إلحاقه الصفوف التأهيلية الخاصة بـالكفوفين أو بمـدارس طريقـة بريـل، فإنـه لا بـد مـن عرضه على طبيب متخصص.

وعلى ذلك يقسم الكفوفون إلى الفثات الأربع التالية:

- مكفوفون كلية، ولدوا أو أصيبوا بالعمى قبل سن الخامسة.
  - 2. مكفوفون كلية أصبوا بالعمى بعد سن الخامسة.
- 3. مكفوفون جزئياً، ولدوا أو أصيبوا بالعمى قبل سن الخامسة.
  - 4. مكفوفون جزئياً، أصيبوا بالعمى بعد سن الخامسة.

## (7-3) شخصية الكثيث:

يعاني الكفيف من الناحية الفسيولوجية عجزاً خلقهاً، هو العجز عن الرؤية، فإذا كنا نسلم بأن العوامل الجسمية تنعكس على سلوك الفرد، فإنه لا بد أن تؤكد هنا بأن عجز الكفيف عن الرؤية ينشأ عنه اختلاف في أنماط سلوكه.

وهذا العجز يجعله، في مستوى الخيرات التي يحصلها عن المالم الذي يعيش هيه، دون مستوى البصر، فهو يحكم هذا العجز، لا يدرك من الأشياء التي تعيش هيه، دون مستوى البصر، فهو يحكم هذا العجز، لا يدرك من الأشياء التي تحيط به إلا الإحساسات التي تأليه عن طريق الحواس الأربع الباقية وهي؛ اللمس مجال الخبرة، لا يعتمد على البصر، بل على الحواس الأربع الباقية وهي؛ اللمس ولا سمع والنوق والشبه فيعتمد على حاسة اللمس في إدراك الحجوم والأشكال، وشتان بين ما تؤديه حاسة اللمس، لأن مدى ما تطلع عليه العين يدوق كثيراً ما تستطيع حاسة اللمس أن تدركه، علاوة على أن حاسة اللمس أن تدركه، علاوة على أن حاسة اللمس لا تستطيع ادراك السافات البعيدة كالعين أو إدراك الحجوم على أن حاسة اللمس لا تستطيع إدراك السافات البعيدة كالعين أو إدراك الحجوم

## الشكاد البيليكية أه

الكبيرة والأثوان أو الأشياء المؤنية التي إذا لمسها الكفيف تمرض من لمسها إلى اذى، ويتاح للكفيف عن طريق حاصة السمع تقدير المسافات وذلك بالريط بينها وبين مصدر الصوت، إلا أنه يعجز عن إدراك طبيعة هذا المصدن ويستطيع الكفيف أخيراً بواسطة حاسة الشم أن يعرف الأماكن إذا ما كانت مقترنة في هنذه بروائح معينة.

ولهذا كان الكفيف في مجال الإدراك اقل حظاً من البصر، والعالم الذي يعيش فيه عالم ضيق محدود لنقص الخبرات التي يحصل عليها سواء من حيث النوع أو المدى.

ويلا مجال الحركة لا يستطيع الكفيف أن يتحرك بنفس السهولة والخفة والمخارة التي يحرك بها المحرب إذا ما أراد توسع دائرة محيطة الذي يعيش فيه، ولذا كانت حركة التي يعيش فيه، ولذا كانت حركة الكفيف إلك عليه حركة تتسم بالكثير من الحذر والمقطة جتى لا يصطدم بعقبات أو يقع على الأرض نتيحة تعثره بشيء ما أمامه، ولننك كانت حاجة الكفيف، إلى الرعاية وإلماعدة خارج البيت الذي يألفه رعاية ضرورية يجب أن تستمر حتى يألف المكان الجديد، ويعتاد الكفيف أحياناً قبول المساعدة من الأخرين، حتى ولو كان قادراً على الاستغناء عنها فيصبح بدنك أميل الماعتماد على الأخرين على قضاء حاجاته، ومثل هذا الموقف يؤثر تأثيراً كبيراً للى الاعتماد على الأجتماعية مع الأفراد المحيطين به، وقد يتخذ الكفيف موقفاً مغايراً من المساعدة التي تقدم إليه، فيرفضها مثلاً، وهو إما أن يرفض بدنك عجزه، فينمو باتجاء القسحية القسرية، أو يقبله ويرفض المساعدة، فينمو باتجاء الشخصية الاسحابية، وكلا الموقفين يؤديان إلى عدم التكيف.

وجدير بالنكر أن الحركة التي ينتقل بها الطفل البصر من مكان إلى الحرر الداف الاستكشاف والتمرف والاستزادة من الخبرات، والطفل التكفيف يعجز عن مثل هذا لأنه حتى ولو جازف بالحركة بقصد الاستكشاف، فإن ما يحصله الطفل البصر بنفس الجهود، وعلى

#### مر النسل الذالك كه

هذا فالحركة ليست مجرد انتقال من مكان بقدر ما تتضمنه من تفكير وربط هلاقات بين الأشياء والأماكن الختلفة التي يتحرك فيها الطفل.

وإذا ما أراد الطفل الكفيف أن ينتقل من مكان إلى مكان، فإنه يستعين بكل حواسه، فبواسطة حاسة الشم بهكنه تمييز الروائح المختلفة التي يمر بها، ويتحسس الأرض بقدميه أثناء سيره ليمرف مواطئ قدميه، وقد يستخدم عصا تساعده في النقائه ليتحسس بها ما أمامه، ويواسطة حاسة السمع يستطيع تمييز الأصوات ويستخدم التقدير الزمني ثقياسات المسافات ومعنى هذا أن الكفيف يبدئل طاقة وجهداً كبيرين أثناء انتقائه تفوق بكثير ما يبدئه الطفل المبصر، مما يؤدي إلى أن يكون احكثر تعرضاً للإجهاد العصبي، والشمور بعدم الأمن وخيبة الأمل التي ربما توثر على صحته النفسية.

وتلعب البيئة التي يعيض فيها الطفل الكفيف دورها ما يقنه و شعوره بعجزه، وهو دوريتراوح بين المواقف التي تغلب عليها سمات المساعدة والمعاونة المشويتين بالإشفاق وبين المواقف التي تغلب عليها سمات الإهمال وعدم القبول، وتقع بين هنين الطرفين المتطرفين المواقف المتدلة التي تغلب عليها سمات المساعدة الموضوعية التي تهتم بتنظيم شخصية الكفيف لتنمو في اتجاهات استقلالية سليمة، وتترقب على تلحك المواقف الاجتماعية المختلفة إزاء الكفيف ردود أشمال تصدر عنه، وقوصف بأنها ملائمة أو غير ملائمة، ويمكن الحكم على أساس هذه الردود بأن الكفيف متكيف مع البيئة أو غير ملائمة.

والجماعة — على كل حال — تشعر الكفيض، قلياداً أو كثيراً، بأنه عاجز، وأن عجزه يضرض عليه عائماً محدوداً، والكفيض يرغب في الخروج من عالمه الضيق والانسماج في عالم المصرين، حتى يستطيع لاسك، فهو يحتاج إلى الاستقلال والتحرر، ولكنه حينما ينافهما يصطدم بآشار مجزه التي تعقمه مرة اخرى إلى عالمه المحدود، إنه يشعر عندثذ يمجزه، فهولا يستطيع الحريكة بحرية، ولن يستطيع السيطرة على بيئته حكما يسيطر عليها المبصر، كما أنه لا يستطيع إدراكها كما السيطرة على بيئته

## ◊﴿ المشكانة السلوكية ﴾

يدركها المبصر، وينشأ عن هذا أن يقع في قلق مستمر، فهو قلق من الحوادث التي قد لتقع له إذا ما حاول ممارسة حريته واستقلاله، فهو قلق من الحوادث التي قد تقع له إذا ما حاول ممارسة حريته واستقلاله، وقلق أيضاً من أن يقلب على أمره نتيجة إذا ما حاول ممارسة حريته واستقلاله، وقلق أيضاً من أن يقلب على أمره نتيجة نقص خبراته وعجزه عن السيطرة على البيئة، وهو محتاج إلى الرعاية التي تولد عنده الشعور بالأمن، وقد تتوفر للكفيف الرعاية الموضوعية اللازمة، فينشأ في انجاهات الشخصية السليمة، إلا أنه قد يحرم منها نتيجة الموقف التي يقفها منه الأبوان أو الأتراب، وهي مواقف قد تكون في حدودها المسيطة عدم القبول، ويلا حدودها المعقدة السخرية منه والاعتداء عليه واغتصاب حقوقه، وتكون النتيجة حدودها المعقدة السخرية منه والاعتداء عليه واغتصاب حقوقه، وتكون النتيجة معاذاته لقلق مستمر ناهئ عن خوفه من إغضاب الجماعة التي ينتمي إليها والتي يبغي من وراء سلوكه إرضاؤها.

وتصبح حياة الكفيف، تحت تأثير هذه الأنواع المتمددة من القلق حياة تشرض عليه أن يميش في عالمين: عالم البصرين، وعالمه الخاص المحدود، وهو لا يستطي مجاراة المبصر في عالم، ويطمح في نفس الوقت إلى الخروج من عالمه الشبيق، ولكنه يجد نفسه عاجزاً عن ذلك، ويتولد في نفسه نوع من الصراع يشده تارة إلى الخروج من عالمه الضيق وتارة أخرى يجنبه إلى عالم المصرين، وقد يلجأ الكفيف إلى أنواع من الحيل تساعده في الهروب من هذا الوضع، فإما أن يسلك سلوكاً تعويضياً، متحدياً عجزه، محاولاً الاندماج في عالم المبصرين، فيواجه الانجاهات العدائية، ويصبح في هذه الحالة في أمس الحاجة إلى التقبل، أو أن يلجأ إلى الاعتزال منسحباً إلى عالمه المحدود الدي تضرضه عليه آشار عجزة وأشار الانجاهات الاجتماعية، ويصبح في هذه الحالة في حاجة ملحة والما إلى الرعاية وإلى الأمن.

وهكذا يحيا الكفيف حياة يفرض عليها عجزه فهها عافاً ضيقاً محدوداً، يود لو استطاع الإفلات منه والخروج إلى عالم البصرين، وهو ثانياً امام حاجات نفسية لا يستطيع إشباعها، وأمام الجاهات اجتماعية تحاول عزله عن مجتمع البصرين وتقف دون تحقيق رغبته لا الاندماج لل عالم البصرين، وهو ثالثاً أمام مواقف يواجه فيها الواعاً من الصراع والقلق.

#### مر النسل الذالد 🎾

كل هذا يـرقدي بـالكفيف إلى أن يحيـا حيـاة نفسـية غـير سـليمة، فيصبح عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية التي تؤدي به إلى سوء التكيف مع البيلة التي يعيش فيها.

## (3 - 8) القسات الشاصة بالكثيف:

وهناك ناحية أخرى تتصل بشخصية الكفيف ونمني بها قدراته الخاصة، وهي قدرات يختلف فيها الكفوفون عن المبصرين، وتتعلق بمستوى النكاء، ويبعض العمليات النفسية كالتصور البصري والتخيل.

وسنتحدث فيما يلي عن هذه القدرات بشيء من التفصيل:

## (3 - 9) نكاء الكفيف:

ينقسم الناس فيما يتصل بتقدير ذكاء الكفيف إلى قسمين؛ ينهب القسم الأول، بدافع التعاطف الوجداني مع الكفيف المائية بالمحاسة، لما يأتيه من ضروب المهارات التي يؤديها البصر أحياناً سواء بسواء، إلا أن نكاء الكفيف لا يقل عن ذكاء المصر إن لم يتفوق عليه أحياناً، وهم يستهشدون في غمرة هذه الحماسة ببعض مشاهير العباقرة من المكفوفين، وتاريخ العلم والفن والأدب يقدم في الواقع عداً كبيراً من هؤلاء العباقرة، "ههومر" قدم للأدب الإليلاة والأوديسة، وهما من اروع ما قدمته المعول البشرية خلال أجيال طويلة، و" ديدموس Didymus "الذي عاش في الإسكندرية في القرن الرابع الميلادي، المتهر بأنه كان استاذاً وكان فتيهاً، وقد أصيب " ديدموس " بالعمى حينما بلغ الخامسة من عمره، لكنه استطاع أن يبرهن للناس في عصره بأن الأعمى قادر على أن يكون أكثر من شحاذ تستر جسده يبرهن للناس في عصره بأن الأعمى قادر على أن يكون أكثر من شحاذ تستر جسده الخرق البائية، كما كان الشان في ايامه، وقد اخترع نوعاً من الحروف مكته من ان يقرأ (أ)، شم " نيكولاس ساوندرس وقد أعصى " الذى ولد أعمى في يقرأ (أ)، شم " نيكولاس ساوندرس بقراء المعى في يقرأ (أ)، شم " نيكولاس ساوندرس بقراء المعمى " الذى ولد أعمى في يقرأ (أ)، شم " نيكولاس ساوندرس المعرف المعرف المعرف المعرف المعرب " المعرب وقد اخترع نوعاً من الحروف مكته من ال

<sup>(1)</sup> Baker H. J. Introduction to exceptional children machmittan. New York. 2008. P. 90.

## فلأ المشكلات السلوكية

عام 1682، وثكنه تغلب على عاهته واصبح عالماً في الرياضيات واستاذاً في جا كامبردج، ثم الشاعر المشهور " ميلتون " الذي يعد من طائفة المكفوفين العبا واخيراً " لويس بريل Braille " اساحب طريقة " بريل " للقراءة والك الذي ما يزال يدرسها العميان ويعوضون بها فقدهم للبصر.

ويمدنا تاريخ الأدب العربي بأسماء لامعة كان أصحابها مكفوفين فؤ أبو العلاء المحري " الناي أصيب بالعمى وهو يق الثالثة من عصره، وهو يقب تصنيف الأدباء العرب قمة القائمة، ثم " بشار بن برد" و" الفضل بن مه القصباني النحوي " المكفوف الإمام في علم اللغة العربية، و" شافع بن علم عساكر العسقلاني " و " أبو القاسم عبد الرحمن بن يحيى الأسدي " و" العيد الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن

أما القسم الآخر من الناس فلا يرى ما يراه الأول، ونظرته إلى هذا المو أكثر تجرداً وموضوعية، إنهم يعترفون طبعاً بنبوغ بعض المباقرة من المكفوفيا أن هذا الاعتراف لا ينسيهم أن ثمة عباقرة آخرين من المبصرين، ويرون أن ما المقاربة بين نكاء المبصرين ونكاء المكفوفين يرجع أمرها إلى المقايس المخالفة بين نكاء المبصرين ونكاء المقارنة الإحصائية هي التي تعطي الجواب الذا لهذا المسألة.

### ول الفصل الخالث كاه

ولقد دلت تتاقع الاختيارات الذي طبقت على الكفوقين والبصرين بأن الدنكاء العام للفئة الأولى ادنى بنسبة غير ملحوظة من الدنكاء العام للفئة الأولى ادنى بنسبة غير ملحوظة من الدنكاء العام للفئة الثانية، أي أن الفرق بين الفئتين فيما يتصل بالدنكاء العام فرق يمكن إهماله، أما في قياس المعلومات العامة، فقد الضع من تطبيق الاختيارات الخاصة بهذا المجال على فئتين متماثلتين من المكفوفين والمصرين، إن المعلومات العامة لدى الفئة الأولى أقل منها لدى الفئة الثانية (1)، وهي نتيجة معقولة طبعاً بحكم أن مدى ما تطلع عليه المين وما تستطيع إدراكه أوسع وارجب مما تستطيع الحواس الأخرى ممرفته، ونهذا تكون حصيلة الميصر من المعلومات العامة أغنى منها عند الكفيف.

أما الاختبارات التي طبقت على المكفوفين فكان أغلبها من الاختبارات الشفهية، وذلت لأن أي اختبار يعتمد على الإبصار يصبح في مجال التطبيق على المكفوفين غير صالح، وكذلك الاختبارات التي تعتمد كلية عن اللمس اختبارات مناسبة للمكفوفين واستعيض بها عن الاختبارات البصرية لقياس الذكاء عند المصرين.

والحقيقة أنه لم توضع اختبارات شفهية خاصة لقياس ذكاء المتخوفين، بل ان الاختبارات الشفهية التي طبقت على المتضوفين، بل إن الاختبارات الشفهية التي طبقت على المتضوفين أيضاً تعديلها، وأشهرها اختبار " ستانفورد -- بينيه Stanford Binel " الدي قام بتعديله Samuel Hyaes عام 1942 الذي استبدل التي عشر سؤالاً مما لا تصلح للعميان بأخرى مناسبة، وفيما عدا ذلك اعتبرت جميع الأسئلة الواردة في اختبار ستانفورد - بينه صائحة.

ومن الاختبارات المستخدمة ايضاً اختبار وكسلر - بلغيو وهناك اختباران The Yerkes Bridges Point Scale & آخران اقل انتشاراً مما ذكرنا وهما The I. J. R. Intelligence Test for the Visually Handicapped

<sup>(1)</sup> Baker H. J. Introduction to exceptional psychology, Macmillan. New York. 1980. P. 60.

#### المشكاد السلمكية كه

والأصل من اختبار ذكاء الكفيف إلقاء السؤال وانتظار الجواب وتسجيله، وهذا يعني أن الاختبار يطبق بطريقة فردية، ومن المكن تطبيقه جميعاً، وذلك بكتابته بطريقة بريل، ويل هذه الحالة لا بد من مراعاة الزمن الذي تستغرقه القراءة بطريقة بريل، وهي بطيئة بطبيعتها لأنها تعتمد على اللمس، وعادة يكون الزمن اللازم للقراءة بطريقة بريل ثلاث أو أربعة أضعاف الوقت اللازم للقراءة العادية لنفس الكمية، إلا أنه هذه الاختبارات المجمعية غالية الثامن ولا يسهل تداولها، وهذا يعلل عدم وجود اختبارات كافية من هذا النوع، وحتى يمكن تصحيح الاختبارات إلمجمعية لا الموايقة بريل أو أن تترجم الإجابات المجمعية لا الدائمة العادية.

ومن هذه الاختبارات الجمعية:

- The Kuhluman Anderson Intelligence Test.
- The Otis Classification Test.
- The Pressey Mental Survey or "Cross out "Test.

أما اختبارات التحصيل للمكفوفين فيمكن بطريقة فربية أو جمعية، وذلك بطريقة الكتابة بالحروف البارزة، وفي هذه الحالة لا بد من تقدير الزمن للكتابة البطيئة بطريقة بريل أو بالكتابة بالآلة الكاتبة، وكالهما يستغرق في العادة أربعة أمثال الوقت اللازم للكتابة العادية.

ومن هنده الاختبارات عند كبير ع ائلغة (الإنجليزية) والقراءة واللاتيني والأسباني والفرنسي والملومات العامة والحساب والرياضيات.

أمنا الصحيح من ذكاء المُصُوفِين في نسائم الدُراسات الدُنسَف فهو أن المُصُوفِين كَطَائِفَة، لا يَحْتَلفُون من المُبصرين، رهم أن تطبيق الاحتبارات عليهم دل على أن هناك فرقا ضئيلا تصالح المِصرين في نسبة النكاء، إلا أن هذا الفرق بمكن

#### ولا الفصل الخالد 🎾

إهماله. كما دل على أن نسبة المتخلفين في النكاء أعلى عند التضوفين منها عند المصربن.

## (3 – 10) التطور اليمسري لذي الكفوف:

ينقسم الناس ايضاً إلى هريقين هيما تصل بالقدرة على التصور البصري لدى الكفيف، فينهب فريق إلى أن الكفيف رغم هجزه عن الرؤية، قادر ببصيرته أن يرى الأشياء ويصفها بدقة، شأله في ذلت شأن البصر، ويستند هؤلاء فيما يذهبون إليه على ما يأتيه الكفوفين من بعض ضروب الوصف التي تحتاج للرؤية مما يعجز عنه بعض المبصرين أحياداً، وهم يرددون مع الشاهر الكفيف:

وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى غدونا لمه والشمس في خدر أمها بضرب يدوق الموت من ذاق طعمه كأن مثار النقع فوق رؤوسنا بعثنا الهسم مصوت الفجاءة أننا فراحدوا فريد في الأسدار ومثله أذا المسكر الجبار مسحور خدده

وبالشوك والخطسى حمسر تعالبسه تطالعنا، والعطس لم يجسر ذائبسه ويسدرك مسن نجسى الفسوار مثالبسه واسميافنا المساق علينا سباسسبه قتيسل، ومثسل الاذ بسالبحر هاربسه مشمينا إليسه بالسميوش نعاتبسه

ولا يخنى طبعاً ما هذه الأبيات من صور بصرية حية حافلة بالحركة، وكان قائلها حاد البصر قوي الملاحظة، وليس بشار بن برد الشاعر الكفيف.

وثمة هواهد أخرى كثيرة يعتبرها الفريق الأول مؤيدة لما ينهب إليه، إلا أن سؤالاً قد يخطر في الفهائد التي تضم في السؤلاً قد يخطر في الفهائد التي تضم في التابها معوراً بصرية تتسم بنفس القوة والممق والدقة التي تتسم بها الصور البصرية التي يتشرفها المخفوفون تعني فعلاً أنها موجودة في خيالهم كما هي موجودة في خيالهم كما مفي موجودة في خيالهم كما مفي موجودة في خيالهم كما حفظه

#### ◊﴿ المشكلات السلمكية كه

الكفيف ثم استدهاه لتركيب صور بصرية لا تقابل في ذهنه شيئاً بمت إلى الواقع الرقي بصلة؟

ويبدوأن الإجابة على هذا السؤال توضيح إلى حد كبير قيمة الصور البصرية التي أبدعها مكفوفون والجواب جنير بأن يكون في غير مدالح الفريق الأول، وأن يعزز رأى الفريق الشائي الذي يبرى بأن هذه الصور ليست أحكشر من تركيب لفظى، لمب فيه الاقتران دوراً كبيراً، إلا أن الاقتران قد لا يكون دائماً لفظياً بل قد يكون اقتراناً بين إحساسين، أحدهما بصرى، فيلجأ الكفيف لإنشاء الصورة البصرية مستميناً بالإحساس الآخر الذي يتلقاه فعلاً، ولتوضيح ذلك نقول إن لسان الكفيف قد يجري بالعبارة الأتية: إن السماء زرقاء أو إن السماء غائمة، وقد تكون فعلا زرقاء أو غائمة وكأنه يصفها كما يصفها البصر، ولكن الكفيف مع ذلك لا يترك هذا الإحساس اليصري إلا من خلال الإحساس الآخر الذي يصاحبه وهو الإحساس بهدوء الحو الذي لا تتخلله الرياح أو الرعد أو المطر؛ وغير ذلك من الإحساسات التي يمكن لحواسه الأخرى أن تلتقطها، فيحكم عندفذ بأن السماء زرقاء صافية، وحيثها بحس بحواسه الأخرى أن تلتقطها، فيحكم عنيند بأن السماء زرقاء صافية، وحيتما يحس بحواسه الأخرى أن الجو مضطرب ممطر بحكم بأن السماء غائمة، وهو حينما يريد أن ينشئ صورة يصرية إنما يعود إلى هذه الارتباطات الاقترانيية بصوغ منها ما قد يحمل بعض الناس على الاعتقاد بأن الكفيف، رغم عجيزه عين الإيصيار، قادر على وصف بعض الأشياء وصفاً دقيقاً يصل إلى درجة الكمال أحداثاً، وتصبح كثير من الارتباطات الاقترانية اللفظية لدى الكفيف مادة لصناعة هذه الصور؛ كالدم الأحمر على سبيل الثال والثلج الأبيض والليل الداجي والسيف القاطع... إلخ، أما المني الحقيقي للون الثلج الأبيض ولون الدم الأحمر وثيون السيماء الزرقياء فمعنى غيامض لا يمكن للكفيث أن يفهميه إلا من خيلال الإحساسات الأخرى المقترنة به، أما إذا ثم تكن ثمة إحساسات تقترن بما هو يصرى، فإذا لعنى الحقيقي لهذه الارتباطات اللفظية يظل هامضاً في غيال الكفيف ويبقى مجرد اقتران لفظي، وهذا بالضبط هو موقف الفريق الثاني من مسألة قدرة

### مر النمل الدالد كه

الكفيف على ابتكار الصور البصرية: وهم يستندون في هذا الرأي إلى الدراسات التجريبية التي أجريت على المكفوطين بقصد استجلاء، قدرتهم على التخيل أو التصور البصري.

والقدرة على التصور البصري هي مبدئياً استدعاء ما سبق أن شوهد فعلاً.

وهذا التعريف ينفي عن المكفوف عكما هو واضح؛ القدرة على التمعور من المبعري، نظراً لأنه لم يسبق له أن مارس إحساسات بصرية، يقوم بتركيب صور من هذه الإحساسات، وينطبق هذا، بوجه خاص، على العلقل الذي ولد أعمى، اما أولئك الذين فقدوا البصر بالتدريج، فإنهم بهلكون قدراً من القدرة على التصور البصري يتفاوت طبقاً لمن الإصابة بالعاهة ولعوامل اخرى تتعلق بغنى التجارب والخبرات التي اكتسبوها في فترة حياتهم التي عاشوها وهم ييصرون، ومع ذلك فإن هذه القدرة على التصور البصري لدى هؤلاء تزول تدريجياً كما هو الشأن لدى البصرين النين يفقدون خبراتهم المبكرة بمرور الزمن، وتروي " دوتيش " وقد ولدت عمياء أن التصور البصري لم يقع لها في أحلامها، غير أن التصور السمعي كان يتكرد الما، ويروي " دوماس " في احد، تقاريره أن ستة من الأطفال أصيبوا بالعمى بعد الولادة، ولكن قبل أن بيلغوا سن الخامسة من العمر، كانت تعرض لهم تخيلات بصرية في أحلامهم، ولكنه يدكر بالمقابل أن ستين طفلاً أخرين كانت إجاباتهم سلبية بخصوص التصور البصري.

ونخلص مما سبق إلى أن اشتراض وجود صور بصرية في احلام المُتفوفين سيما المُتفوفين بالولادة اشتراض خاطئ، وأصل هذا الفطأ يرجع إلى الاعتقاد بأن المُتفيط بمارس نوعاً من النشاط التخيلي في النشاط المُتفيطي بشامارس نوعاً من النشاط التخيلي بشتمل على صور بصرية، وأن هذه المبور البصرية تعود اثناء النوم لتدخل في تكوين الحلم، ويدلك تكون العمور البصرية الداخلة في تكوين الحلم من أصل بصري.

#### المقكلات السليكية 🎾

ودفعاً نثل هذا الخطأ الذي قد يقع فيه بعض الناس، لا بد من استعراض موجز لعملية التخيل ذاتها والأسس التي يرتكز عليها النشاط التخيلي بوجه عام.

تطلق عملية التخيل في علم النفس على عمليتين متميزتين:

- الأولى: استرجاع الصور الحسية إل الشهن.
- واثانية: ربط هذه الصور بعضها ببعض بحيث تستحدث مركبات ذهنية
   جديدة.

وللتمييرز بسبن هساتين العمليستين يطلسق علس الأولى اسسم التخيسل الاستحضاري، أو التصور، ويطلق على الثانية اسم التمثيل الإنشائي.

ومن الواضح أن الشخص الذي يسارس واحدة من هاتين العمليتين أن يمارسهما معاً لا يأتي بشيء حديد، بل هو يسترجع الصور الحسية التي سبق أن التقطتها حواسه واختزنها شعوره، ثم يقوم بتركيب قد يكون جليداً، ثم يسبق له أن أحسه بالإ الواقع، إلا أن العناصر التي يتركب منها التركيب الجديد، إنما هي عناصر حسية موجودة فعلاً ومختزنة في ذاكرة الفردة الذي يمارس هذه العملية.

أما الصور الستحضرة ذاتها، أو التي تدخل في عملية التخيل الإنشائي، فتختلف باختلاف الحواس التي تتلقاها، ولهذا يهكن تمييز أنواع مختلفة من الصور: بصرية وسمعية وحركية... إلغ، وهنا يهكننا التأكيد بأن الكفيف لا يهكنه أن يمارس النشاط التخيلي بعناصر بصرية، ذلك لأن شعوره وذاكرته يخلوان من هذه الصور، فلا يسعه استحضارها، لأنها غير موجودة أصلاً، ولا يسعه بالتالي أن بركب منها تركيبات تخيلية جنيدة.

هٰإذا كان الحلم يستمد أصوله من حياة اليقظة بكل أنواع نشاطها، الحسي والواقعي أو التخيلي، أدركنا بأن حلم الكفيف يخلو قطماً من هذه المسور

### ولا الغمل الذالد و

وتركيباتها، لأن حياة اليقظة خالية أصلاً من الإحساسات البصرية وما يترقب عليها من ألهان النشاط التخيلي.

ومما هو جدير بالدكرية هذا الصدد، أن التجارب التي أجريت على الأطفال ضعاف البصر، وهي تجارب تمتمد على الرسم، دلت على أن قدرة الأطفال ضعاف البصرية الرسم هي نفسها قدرة الأطفال سليمي البصر، وهذا يشير إلى أن الصورة الإطارية تعبير صادق عن التكوين النفسي والجسمي عند الطفل مما يحملنا على استيماد التجارب البصرية كأساس هام في تقدير رسوم الأطفال، فالطفل لا يتصور الأشياء على حقيقتها وهو في هذا الجال كشخص ضعيف البصرة لا يتصور الأراكة للأشياء أوفي تصوره لها.

ولكن الأمريختلف بالنسبة الطفل الكفيف ذلك لأن الطفل سليم البصر أو ضعيفه إنما يستعين بالمسركات البصرية، كمادة خام، ثم يضفي عليها شخصيته بكل ما فيها من نشاطه أما الطفل الكفيف فمحروم من المادة الخام، وهو لهذا، إذا أتيح له أن يرسم، بصورة ما، فهو يسقط شخصيته على الصورة التي يرسمها، وهو يقال الرسم لن يفلح لا يق التعبير عن شخصيته على الصورة التي يرسمها، وهو يقلب منه أن يرسمه لأن الحاسة الأولى التي يعتمد عليها في الإتقان هنا هي حاسة يطلب منه أن يرسمه لأن الحاسة الأولى التي يعتمد عليها في الإتقان هنا هي حاسة المسر، ولكن قد يكون الكفيف أقدر على التعبير عن نفسه أو عن الموضوعات التي لا يعتمد في إدراكها على البصر من المبصر، همما لا شك فيه أن الكفيف الذي تهيأ له أن يعزف على آلة موسيقية يستطيع أن يعبر عن الخلجات الإنسائية العميقة وأن يعبر أيضاً عن الموضوعات الخارجية المعنوية تعبيراً قد يبلغ من الإتقان ما يبلغه يعبر أيضاً عن الموضوعات الخارجية المعنوية تعبيراً قد يبلغ من الإتقان ما يبلغه الموسيقي المبصر أو يفوقه، ولمل هذا هو نفسه ما أراد أن يشير إليه (كوروائكر) حينما وصف بطله الأعمى وهو يصور بنايه صور الطبيعة، وكان نفماتها ترسم حينما وصف بطله المان وسور.

ولا بد أن نعود هذا إلى تكرار ما سبق أن ذكرناه وهو أن تفوق الكفيف في حدة الحواس، فيما عدا حاسة الإيصار، إنما هو فرق الدرجة لا في الثوم. وهذا الفرق

## ◊﴿ الهِشِكَانِدُ السَّادِكِيةُ ﴾

ذاشئ عن المران الذي يمارس به الكفيف قسراً حواسه الأخرى لتعوضه عن فقده حاسة الإبصار.

ومن هنا كان النشاط التخيلي بتوهيه لدى الكفوةين أوسع مدى منه لدى المصرين.

### القدرة على الإحساس بالحواجزة

وقد استرعى نظرة الناس قدرة بمش الكفوةين على الأحساس بالحواجز، وقام بعض الملماء بإجراء تجارب على الكفوفين لحاولة تحنيب طبيعة هذه الحاسة "السادسة" لديهم التي يبدو أنها غامضة تماماً، وأجرى دولانسكي Dolansky بعض التحارب المقبقية نشرها الخالجة السبكولوجية عام 1930 يعنوان: هال بملك الكفوفون الأحساس بالجواجز؟ ولله هذه التحارب كانت توضيع أقنعة على وجوه العميان حتى لا يشعروا بأي تغير بضغط الهواء من الأشياء القريبة واستطاع العميان الحكم بوجود الحواجز القربية سواء بالأقنعة أو بدونها، ولكن بثقة أقل في أحكامهم أثناء وضع الأقنعة على وجوههم، وحينما عمد دولانسكي إلى تغطية آذان الكفوفان منها توصول إحساسات سمعية إليهم عجز هؤلاء عن الحكم بوجود الحواجز بدقة، إما كيف تستطيع الآذان أن تنبئ عن وجود حواجز قريبة، فهذا لم متكشف أمره بعد، ولكن الاعتقاد السائد هو أن المكفوفين يلتقطون بآذانهم أدق الإحساسات الصوتية التي بينون عليها حكمهم بوجود حواجز قريبة، وأجريت تجارب أخرى بقصد تفسير ظاهرة الإحساس بالحواجز لدى المكفوفين ولالك بإدخال تغبيرات مختلفة في نظام التجرية كاختلاف درجة الحرارة واضتلاف طبيعة الأرض، وقام " هيز Hayes " بتلخيص هذه التجاري الختاشة التي لم تقطع بشيء حاسم في هذا الموضوع، وثكن يمكن القول مع ذلك بأن الكفيف يستعين بمختلف

#### ولا الغمار الخالد كه

الإحساسات وتفيراتها كتفير درجة الحرارة والطنائ الصوتي وتفير طبيعة الأرض وتفير الروائح ويستفلها كلها كوحدة ثيكون فكرة عن الموقف الذي هو فيه <sup>(1)</sup>.

## (11 -- 3) تمليم الكثيران والبرامج الخاصة بهم:

تستطيع أن نقرر أن العاهة التي يماني منها الكفوفون، من المكن ألا تكون حائلاً بينهم وبين مداومة التعليم أو الإعداد للهنة من اللهن أو عمل من الأعمال يتفق وقدراتهم وميولهم وما وصلوا إليه من تعليم وتدريب وذلك إذا توافرت الشروط البيئية السليمة لرعايتهم وتعليمهم وتوجيههم.

### (3 - 12) مشكلات التنظيم:

#### 1. اكتشاف الطفل الأعمى:

يجب أن تعمل تربيبات خاصة للكشف عن الأطفال الكفوفين في الجتمع، وخاصة من هم في سن الإنزام، طالما أنه أصبح من الواجب في المجتمعات المتمدنة تقديم التعليم المناسب لهذه الفئة من الأطفال، لذلك يجب أن تجري اختبارات المعدرة البصرية لجميع الأطفال في هذه السن بطريقة منتظمة، ويمكن أن يقوم بهذه العملية الزائرات الصحيات أو بعض المرضات اللاثي يكون لهن الخبرة في هذا الميدان، وذلك تحت إشراف الطبيب المدرسي المختص بالميون، وبهذه الطريقة يمكن حصر جميع الأطفال المنين في سن المدرسة والمنين يعانون من قصور واضح في حدده.

### 2. أين يتملم هؤلاء الأطفال؟

من المُكن إذا ما تواجد العدد الكلية لافتتاح فصل يضم الأطفال الكفوفين إلحاقه بيّ إحدى الدارس المادية، إذ أن ذلت يجمل التلاميد الكفوفين يشعرون الهم

<sup>(1)</sup> Baker H. J. Introduction to exceptional children Macmillen, New York. 2001. P. 60.

### ﴿ الشخاند السلمندية ﴾

غ بيئتهم الطبيعية، كذلك يجب ان تعمل الترتيبات والتسهيلات اللازمة لتقديم وسائل النقل المناصبة تهؤلاء التلامية، وخاصة من يسكن منهم غ أماكن بعيدة.

سكما يتم تعليم المُكفوفين ورعايتهم في معاهد خاصة بهم؛ حيث تقدم لهم أحسن طريق التعليم والتأهيل والتوجيه الهني وطقاً القدراتهم وميونهم وما حصلوا عليه من تدريب وتعليم.

## 3. حجرة السراسة:

يجب أن تكون حجرة الدراسة المخصصة للعميان من النوع الفاسع الذي يسمح بتزويده بالأجهزة المُتلفة التي يحتاجها تعليم هؤلاء الأطفال.

ومن الناحية السيكولوجية، وجد أن نمط الصفوف التي تسمى صفوف " برايل" تسمح بتنمية نوات الأطفال العميان عن طريق ما يتاح لهم من ضرص الحركة في الفصل والتعلم وفق طريقة برايل وفي ممارسة الأعمال الهنية المختلفة.

وتختلف الصعفوف الخاصة بالعميان عن صعفوف العاديين، ففي صغوف العميان، قد يحدث أن يكون معد قلاميذ القصل من قرق دراسية مختلفة، ويحسن الا يصل عددهم أكثر من 1.5 طفالاً، وهذه الحجرة الدراسية هي حجرة للمذاكرة والتحصيل والشرح، إلا أنه لا مانع في دروس التسميع من أن يشتركوا مع زملائهم الأطفال العاديين في المدرسة، ويتطلب هذا تعاوناً إيجابياً بين مدرسي الفصول العادية وقصول العميان، ولا شك أن هذا الاشتراك من وقت لأخريؤدي إلى التقليل من حدة عقدة النقص عند هذه الفقة من ذوي العاهات، كما يعمل على تنمية ذواتهم.

### 4. التعتبة،

يجب الممل على تزويد مكتبة الفصل بالمواد المُعتلفة لتعليم المُعُفونين، ومنها الكتب القائمة على طريقة برايل، والكتب الناطقة وغير ذلك من المواد القراءة، وترجع أهمية ذلك إلى عدة أسباب منها أنه يتعدر على الكفيف شراء هذه

#### مر النظ الذالد )ه

الكتب لكبر حجمها وهلو ثمنها، وكثرة تكاليفها، مما يمنع دور النشر الختلفة عن طبع هذه الكتب لعدم وجود أسواق كافية لها، الأمر الذي يدعونا إلى المناداة بإنشاء مطابع خاصة لطباعة كتب المكفوفين، ومن المهم أن ننظر دائماً في طبع الكثير من الكتب الجديدة المشورة لتزويد مكتبات العميان بها.

#### 5. الوسائل الميئة،

من الضروري توفير الأجهزة والأدوات والوسائل التعليمية الالزمة لتعليم المخصوف المساورة والأدوات والخوسات المخصوفين، ومنها كتب برايل، والألات الكاتبة، والخرائط الخضبية البارزة، واللوحات والمحمورية المربية المحمورية المربية المحمورية المربية المتحدة الكثير من الكتب الصوتية للطلاب والطالبات الكفيضات إلا أن بعض هذه الكتب منسوخاً بطريقة برايل.

#### 6. تكاليف تعليم الطفل الأعمى:

إن تكاليف تعليم الطفل الأعمى تفوق تكاليف تعليم الطفل البصر وترجع كثرة التكاليف المبين المبين

## 7. الاتصال بالبيت:

إن تكوين علاقات قوية بين البيت والسرسة هو أمر ضروري للوصول إلى فهم أحسن للمكفوفين ولتوفير البيئة الناسية لرعايتهم وتعليمهم، للالك يجب إن يقوم

## ◊﴿ المشكلات السلوكية ﴾

مدرسي الفصول الخاصة بزيارات متعددة لمنازل الأطفال الكفوفين، كما يزور الأباء الفصول الخاصة، وتتمثل أهمية هذه الزيارات في أن المدرس يستطيع أن يقف على إمكانيات المنزل من الناحية الصحية، وهل تتاح للمقفل فرص النمو والحركة، وهل إمكانيات المنزل من الناحية الصحية، وهل تتاح للمقفل فرص النمو والحركة، وهل المنانيات المنزل إجمالاً من النوع المدي يؤدي إلى رعاية المقفل الكفيف، وفي بمض البلدان، تعين الإدارات التعليمية المسؤولة منرساً لزيارة بيوت العميان، ويقوم بدراسة ظروف المنزل، ومحاولة اكتشاف كل الإمكانيات التي تصاعد على إشباع الحاجات المختلفة للطفل الأعمى، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن الطفل الأعمى في حاجة إلى رعاية صحية خاصة، وأن آبياء الأطفال العميان في حاجة إلى إمدادهم ببعض رعاية صحية خاصة، وأن آبياء الأطفال العميان في حاجة إلى إمدادهم ببعض النصائح التي تساعدهم على فهم أطفائهم، وتوفير الرعاية السليمة لهم، حكل ذلك لا يتم إلا عن طريق تبادل الزيارات بين الآباء والمدرسين.

## (3 - 13) برامج تعليم الكفوفين:

تضع البلاد التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال رعاية وتعليم المحقوفين برامج دراسية خاصة بهم، تبدأ من رعاية الأطفال حتى المدرسة الثانوية، ويستطيع المحفوفون الندين اظهروا تفوقاً أن يلتحقوا بالجامعات، كما هو الحال في الجمهورية العربية المتحدة.

وتشبه هذه البرامج إلى حد كبير برامج الأطفال العاديين، ولكن الفرق بينهما يكمن فقط في الطريقة التي تنقل بها العلومات إلى العميان، وبالإضافة إلى البرامج الأكاديمية التعليمية، يجب العمل على إدخال مقررات أخرى يقصد بها توجيههم المهني، ويختلف الرأي هذا بالنسبة لهذا النوع من التعليم، فهناك من ينادي بانه ليس هناك ثمة ضرورة للتعليم الهني للعميان طالما أنهم سيواصلون دراستهم في الكليات الجامعية والعاهد العليا، إلا أننا نرى أن الجال سوف لا يكون مناحاً لجميع المكفوفين، لذلك وجب أن ندخل في الدراسة ما يلى:

- مقررات عملية، كالتمريب على الأله الكاتبة، والعمل يا بعض الحال التجارية... إنخ.
  - مهن بسيطة، مثل عمل السحاد، والأسيتة، والكانس وغير ذلك.

#### مر القصل الذالد كه

3. مقررات في الموسيقي.

والمهم أنه يجب أن يراعى عند توزيع الأطفال العميان على هذه القررات ميول كل طفل، ويتم توزيعهم حسب ما للجهم من ميول واستعدادات ومن هنا تبدو اهمية إدخال التوجيه التعليمي والتأهيل والتوجيه المهني في الدور والمرسسات التي تقوم برعاية وتعليم العميان.

ونسوق في همنا الصدد مشالاً عن بسرامج تعليم المُكفوفين في "المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المُكفوفين" بالزيتون والنشاط الذي يقوم به، وهي تتضمن النهاحي التائية،

- التعليم العام والتعليم الموني للأطفال المكفوفين ممن يتراوح سنهم بين 6 16 سنة.
  - التعليم المنزلي للمكفوفين من الجنسين في منازلهم.
- تهيئة العمل للمكفوفين في المسائع الخاصة وعن طريق إنشاء مستاعات منزلية أو أعمال خاصة.
  - طبع وتوزيع الكتب وغيرها بطريقة برايل.
  - تشكيل لجنة للوقاية من أسباب كف البصر وأقسامه.
    - أ) وضع قواعد، تعريف كث البصر وأقسامه.
      - ب) تنظيم بحوث عن أسياب كف البصر.
        - ج) وضع قواعد، تسجيل الكفوفين،
  - د) توسيع مجال الإفادة من الوسائل المتبعة للوقاية من كف البصر.
- 6. تسريب المصريين ورهايا الدول العربية الأخلى على الخدمات التي تقدم للمكفوفين، ويبلغ عدد المكفوفين الندين تشملهم خدمات المركز المذكور 7500 كفيف سنوياً.

#### المشكات السلوكية 🎾

## (14-3) طرق تعليم للكفولين:

شاع يا مجال تعليم الكفوفين طريقتين أساسيتين هما:

## أولاً؛ طريقة برايل:

تستعمل هذه الطريقة في تعليم الكفوفين القراءة والكتابة، وتنسب هذه الطريقة إلى (ثويس باريل)، إلا أنه بعد، عام 1919 أجريت تعديلات عليها، ومن شم ظهرت طريقة " برابل المدلة ".

ويقصد يهـنـه الطريقـة نـوع مـن الكتابـة البـارزة الـتي يسـتطيع الكفيـف بواسطتها أن يتعلم الكتابة والقراءة، ويمكن تلخيص الأساس الـذي تقوم عليه فيمـا يلي:

- قلم عبارة عن مسمار مثبت في قطعة خشبية أو من الأثنيوم مناسبة من حيث الحجم والشكل يحبث يتمكن الكفيف من الكتابة بواسطته بسهولة.
- 2. مسطرة ممدنية تتكون من فرمين متصلين من طرف واحد بواسطة مفصلة بحيث يتحرك الفرعان بسهولة، والفرع العلوي مقسم إلى خانات في صفوف، ويختلف عدد الصفوف والخانات باختلاف حجم السطرة، والخانة عن مكان مفرغ من مادة المسطرة، وكل خانة مقسمة إلى ست اقسام، وكل قسم يمثل رقماً كما يتضح من الشكل التالى:

| 1 | 0 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ٥ | ٨ | - |

### ﴿ الغمل الخالدُ ﴾

ومن هذه الأقسام الستة يستطيع الكفيف أن يكون جميع الحروف أما السطح السفلي وإن كان مقسماً إلى خانات إلا أن هذه الخانات غير مضرغة، وكل خانة تحتوى على ست نقط تقابل الستة أقسام في الفرع العلوي.

- 3. وتتحرث هذه المسطرة على لوحة خشبية عريضة بعرض السطرة عربياً، يوجد على جانبيها اخدودين غير عميلة بن يحتويان على ثقوب متقابلة تثبت فيها المسطرة من طريق بروزين يوجدان على الشرع السفلي للمسطرة، ويوجد في الطرف العلوي من اللوصة الخشبية مفصلة فالدتها تثبيت الورق على اللوحة.
- 4. الدورق النذي يمستخدمه الكفيف هو من النوع السميحك مثل الدورق النذي يستخدم في رسم خرائط الجغرافيا، وذلت حتى يستطيع أن يكتب عليه الكفيف حروفاً وكلمات بارزة دون أن يثقب.

## وتسير طريقة الكتابة على النحو التالي:

- يضع الكفيف الورقة بين فكي الفصلة على اللوحة الخشبية، ثم يقفل هذه الفصلة نقفل خاص..
- يدخل الورقة بين فرعي المسطرة، وتثبت المسطرة في الثقوب العلوية للوحة، ويكون ذلك من أعلى إلى أسفل، ثم يقفل المسطرة، ويوجد في الطرف السفلي للمسطرة نتوء بسيط يثقب الورقة تكي يزيد تثبيتها في المسطرة.
- 3. يضع الكفيف القلم في وضع رأسي، مبتدناً بالخاذة الأولى في الصف الأول من على اليمين، ثم يضغط بالقلم على الورقة متحركاً من رقم أ إلى رقم 6، وينتقل إلى الخاذات المجاورة في الصف الأول حتى ينتهي منه، ثم يعود مبتدئاً بالخائدة الأولى من على اليمين في الصف الشائي، وهكذا حتى ينتهي من جميع الصفوف على المسطرة.

## ﴿ المشكاد السلوكية ﴾

- 4. إذا انتهى من جميع الصفوف المسطرة يحرك السطرة إلى أسفل ويثبتها في المَكَانَ الذي كَانَتَ مَثْبِتَةَ فِيهِ أُولاً وهِكَنَا حَتَى بِنتَهِى مِنْ كِتَابِةَ الْوَرِقَةَ كُلُهَا، وطول الورقة غالباً يكون مطابقاً تطول السطرة.
- بعد الانتهاء من كتابة الورقة يفتح مفصلة اللوحة الخشبية ويأخذ الورقة ثم يضع ورقة أخرى وهكذاء

أما القراءة: هإن الكفيف يقرأ من اليسار إلى اليمين، ويكون ترتيب الأرقام كما 🎉 الشكل الآتي:

| 1 | 0 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 0 | 6 |

وبسمي الرقم (1) أولي، (2) ثانية، (3) ثالثة، (4) رابعة، (5) خامسة، (6) سادسة.

وفيما يلى رموز لبعض الحروف وأشكالها بطريقة برايل:

ح

8-4-3-2 3

والأساس الذي تقوم عليه الطريقة أن الكفيف بمر بأنامله على النقط البارزة.

# هـٰز النصل الذالك ). دانياً: طريقة تيلر:

أول من ابتكر هذه الطريقة لحل العمليات الحسابية (وليم تيلر) المدرس بمعهد المكفوفين بجالسجو، وكان ذلك حوالي عام 1838 وسميت باسمه، ويمكن باستعمال رموز خاصة بهذه الطريقة حل جميع العمليات الحسابية والجبرية، ويذلك أمكن حل العمليات الرياضية التي لا يمكن أداؤها بطريقة برايل وحدها.

ولوحة تيار عبارة من لوحة معدنية بها ثقوب على شكل نجمة لها ثمانية زوايا في صفوف افقية وراسية في نفس الوقت اما الرموز والأرقام فهي عبارة عن منشورات رباعية مصنوعة من المعن قريبة الشبه بحروف الطلبة، ويوجد نوعين من الأرقام: النوع الأول ينتهي أحد طرفيه من أعلى بنتوء على هيشة شريطه وأما الطرف الأخر فينتهي ببروزين على هيئة نقطتين، وهذا النوع الأول يستخدم في حل العمليات الحسابية، أما النوع الثاني فإنه ينتهي من أحد طرفيه بنتوء على شكل مثلث، والطرف الأخر ينتهي بنتوء على شكل زاوية قائمة.

## (15-3) معنمو الكفيف:

في النواقع إن تعليم الكفوفين يتطلب معلمين ممن تلقوا قسطاً كافياً من التعليم، وتدريباً متخصصاً، ولا يختلف إعدادهم في بدايته عن إعداد المدرس العادي، بمعنى أنهم يحصلون على نفس الدراسات النظامية التي يحصل عليها المدرسون العاديون، وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يجب أن يكونوا على إلمام كافر بالنواحي التالية،

- دراسة تشريحية لجهاز الإبصار.
- ب. الإجراءات الوقائية والملاجية.
  - ج. أحسن وسائل تعليم العميان.
- د. التعرف على برامج التربية الرياضية الناسبة للعميان.
- الإلمام بمبادئ علم الأشغال والمن البسيطة والقررات العملية التي تستعمل في
  مدارس العميان لتدريب هؤلاء الأطفال على استعمال يدهم.

### ﴿ المشكلاد السليكية ﴾

ويجب أن يختار معلمو المكفوفين من بين الشخصيات التي تتميز بالإنسانية والصبر والهارة في معاملة المكفوفين، وفي الاتصال بآبائهم ومدرسيهم النظاميين من أجل تنسيق البرنامج التريوي الناي يقدم لهم.

ونشير في هذا الصعد إلى أن البعض يرى أن الكفيف من المكن أن يقدم لزميله الكفيف تدريساً حسناً، بينما يكون من الصعب على المدرس البصر أن يتوصل إلى مشكلات التعليم من وجهة نظر الكفيف، فالعدرس البصر يهبل إلى أن يتوقع استجابات مشابهة لتلك التي تصدر عن البصعر، كذلك فإنه من الصعب عليه أن يتحدث إلى المقفل الكفيف في مبارات يفهمها، لأنه في هذه الحالة يضترض أن الأطفال المكفوفين لديهم نفس حصيلة المرفة التي عند الأطفال المبصرين، ولذلك فإن الجهات المسؤولة تعنى عناية فائقة في اختيار هيئة التدريس، وقد تقوم بعض المدارس بتعين مدرساً واحداً كفيفاً مع كل الذين من المدرسين المبصرين، أو واحداً من كل ثلاثة، أو مدرساً كاحر مبصر.

وية الواقع إنه يجب مراعاة عدة نقاط لها أهميتها لي رعاية وتعليم وتوجيه الكفوفين، نفردها فيما يلى:

- التوسع في الخدمات الاجتماعية والبيئية والتربوية للمكفوفين بحيث تشمل برامج رعاية المكفوفين معظم المواطنين الدين يكف بصرهم بأنحاء الجمهورية.
- 2. اهتماء النسؤولين في الناحية الصحية بعمل إحصالية شاملة للمكفوفين بالجمهورية والاستعادة بالمسات التي ترعى المكفوفين، حتى يمكن تحديد الأسباب المؤدية ثهده الإهاقة الخطيرة، والعمل على توفير الشروط الوقائية التى تحمى المواطئين.
- 3. وضع برامج تدريبية للمدرسين النين اختيروا بعناية للتدريس بمعاهد النور لتزويدهم بالعلومات والمهارات التي تمكنهم من معاملة المكفوفين وتوجيههم، ويدخل ضمن بدرامج التدريب دراستهم للصحة النفسية وسيكولوجية المكفوفين، والتربية الخاصة: أصوالها وطرقها، والتدريب على إنتاج وسائل

### النمل الذالذ )

- تعليمية معينة: والمرفة والهارة بطريقة برايل وطريقة تيلر ع تعليم المُكفوفين، والتربية العملية، هذا بالإضافة إلى بعض المواد الأكاديمية.
- 4. العمل على توفير مطبعة خاصة بكتب الكفوفين، وتزويد معاهد المكفوفين بتسجيلات صوتية لكتب ذات صلة وثيقة بالشاهج المقررة، وغير ذلك من الأجهزة والأدوات والوسائل التعليمية اللازمة لتعليم الكفوفين.
- 5. التباع إحدث الطرق في تعليم الكتابة والقراءة بطريقة برايل والحساب بطريقة تيلر، حتى لا ينعزل الكفيف عن البياة التي يعيش فيها، ويتفاعل بسهولة مع زملائه المبصرين، وهذا من شأخه أن يدمج المكفوفين مع زملائهم المصرين بالمدارس اعتباراً من المرحلة الثانويية بعد إعدادهم إعداداً فنياً بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.
- . أن تكون مادة التربية الرياضية أساسية بمراحل التعليم المختلفة حيث إن الكفيف أحوج ما يكون لتمرين جسمه ومرونته لواجهة ما يحيط به.
  - التوسع في برامج التأهيل والتوجيه المنى للمكفوفين.
- توزيع المؤهلين من المكفوفين كل على محافظته لتشغيلهم، ومما لا شك 
  هيه أن نصيب المكفوفين من اهتمام القائمين برعايتهم وتأهيلهم في الحقلين 
  الأهلي والحكومي كان إلى وقت قريب أكثر من نصيب الكفيفات لاعتبارات 
  اجتماعية كثيرة ومع تطور الوعي ومصول الفتاة على كثير مما كانت 
  محرومة منه في ذلك الميدان من تعليم وتأهيل وعمل، ارتفعت نسبة الاهتمام 
  بهن، وهذا يدعو إلى التفكير في النظر في نسبة الـ 2٪ المسموح بها عند تشغيل 
  التكفيف وهذا يدعو إلى التفكير في النظر في نسبة الـ 2٪ المسموح بها عند تشغيل 
  التكفيف وهذه التقيد بها، وجعل الأساس في التشغيل الكفاية والمؤهل 
  وقصوصاً وقد ومدل كثير من المكفوفين والكفيفات إلى مرحلة التعليم 
  العاني.
- أن تعمل الجهات المسؤولة عن رعاية وتوجيه المكفوفين على الاتصال بالهيئات
   الخارجية الشهيرة برعايتها للمحفوفين للحصول على بيانات وخيرات بكل

## ﴿ المشكلات السلوكية ﴾

- ما يستجد هناك في مجال تعليمهم لكي يتيسر الإفادة منها أو الاهتداء بفكرتها في إنتاج وسائل ومعدات تعليمية تناسب الأحوال عندنا.
- يجب أن تتماون الوزارات (التربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والصحة، والشباب، والإدارة الحلية، والعمل وغيرها) والمؤسسات والماهد الذي تهتم بالكفوذين ومراكز البحوث الاجتماعية والنفسية، على تـوفير احسن الشروط لرماية وتعليم وتأهيل وتوجيه الكفوذين.

## (3 – 16) شعاف اليصر:

يجد الشائمون على تربية النشئ في المدارس فئة من الأملفال تعاني من الحرافات تتصل بالحواس وبخاصة حاسة البصر وحاسة السمع، ومما هو جدير بالنكر أنه إلى عهد قريب كان ينظر إلى موضوع تنظيم دراسات خاصة للدين يعادون من هذه الانحرافات على أنه ترف ليس فيه كبير فأئدة، وإنه إضاعة للوقت والجهد، وظلت الحال هكذا حتى أثبتت الدراسات النفسية والتروية في السنوات الأخيرة وجوب الآخذ بناصر هؤلاء وضرورة العناية بهم، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأطفال السويين النين لا يعانون نقصاً أو شنوباً، وأخذ من ذلك الوقت في إعداد دراسات خاصة وإنشاء صفوف ومعاهد تضمهم، وكان هدف هذه الماهد هو العناية بهؤلاء الشواذ والقيام على أمرهم حتى يصبحوا أفراداً يتمتمون بالحياة في حدود إمكانياتهم.

ولقد خطت الأمم المتحضرة في علاج الحواس خطوات واسعة بعد مرحلة طويلة من البحث والتجريب والإحصاء، وأخذت تفكر على ضوء تلك النتائج في الجع الموسلة والتنظيمات التي تهيء الهؤلاء الأطفال الحصول على أكبر قسط من التعليم في حدود مواهبهم البصرية، وننكر على سبيل المثال ما هعلته الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المثان بعد دراسة إحصائية مدتها إلى ضرورة إنشاء صفوف خاصة لبعضهم إلا أنه ما زال يوجد عدد آخر من هؤلاء الأطفال لم تقدم الهما العناية الخاسة المصرفية مقدم العربة المتحدة المحربة المتحدية متحرضين في

## ﴿ الغمل الذالد ٢٠

ذلك إلى صعوبات عدة، ومما هو جدير بالندكر أننا لا زلنا ية الوطن العربي ية حاجة شديدة إلى أن نولي هذه الفئة من الأطفال اهتماماً متزايداً، حتى لا يتعرضوا إلى مشكلات تؤدي إلى تخلفهم ية الدرس والتحصيل، وبالتائي عجزهم عن مجابهة مطالب الحياة، فيكون مصيرهم الفشل، والتعرض للصدمات النفسية التي تجعل منهم إداة غير ناهمة للأسرة أو للمجتمع.

#### من هو شعيف البصر9

 $\frac{20}{70}$ ,  $\frac{2}{200}$ , ون ضعيف البصر هو ذلك الملفل الذي تقع حدته البصرية بين  $\frac{2}{200}$ . حسب مقياس لوحة سنان، وذلك بالنسبة للمين الأحسن، وبعد تقديم الخدمات الطبية والمساعدات البصرية، ويلاحظ أن الطفل الذي تقل حدة إبصاره عن  $\frac{20}{70}$  لا يجهد عنيف قد يستطيع قراءة الحروف  $\frac{2}{20}$  الا بجهد عنيف قد يندو بالمقية الباقية من إبصاره.

#### (17 - 3) كَتَاتُ شِعَاقُ الْبِعِيدِ :

جرت العادة إلى تقسيم هؤلاء الأطفال إلى مجموعتين:

- الأولى: حالات الضعف الثابتة.
- الثانية: حالات الضعف الطارئة.

## وتشمل المجموعة الأولى الحالات التالية:

- ا. كل من كانت حدة بصره في احسن المينين بين 70 ، 200 (مع استعمال النظارة)، أما ما دون ذلك فيعتبر من فئة الكفوفين.
  - ب. المعابون بعيوب بصرية خاصة ومنها قصر النظر، وإنحراف النظر.

## ﴿ الرشكات السلوكية ﴾

أما المجموعة الثانية: فتشمل تلمك الفئة من الأطفال النين يعانون ضمضاً مؤقتاً خ المسارهم، ومن أهم الأسباب التي تأدى إلى ذلك:

- أ. أمراض العين الختلفة.
- ب. الجروح والإصابات والكنمات التي تصيب العين.
  - ج. الصدمات النفسية.

وهكذا نرى أن ضعف البصر ليس نوماً واحداً، وذلك أن العلة في بعض المالات تكون مؤقتة، تزول بزوال السبب على حين أن علم بعضها الأخر تظل ثابتة، ويحتاج المسابون من الفلة الأولى إلى صناية دقيقة، بينما يحتاج أفراد الفلة الثانية إلى نوع من العلاج والعناية دالمين.

## (18-3) الكشف عن ضعاف البصريين التلامية:

لاختبار البصر صحائف عليها علامات أو حروف مرتبة في سبعة أسطر تحت كل منها المسافة التي يراها أصحاب النظر الطبيعي مقدرة بالأمتار والأقدام، وبمكن التعبير عن قوة البصر لدى فرد معين بالطريقة الآتية:

جعل عدد الأقدام للقابلة لأخر سطر قرأه المفحوص صواباً مقاماً لكسر بسطه 20، فإذا فرضنا على سبيل المثال أن الشخص المختبر لم ير إلا الصف الرابع من اعلى معنى هذا أن وقته البصرية تعادل  $\frac{2}{40}$ ، وإذا لم يبر إلا الصف الخامس تكون قوته البصرية  $\frac{30}{60}$  وهكذا.

## هر الغمل الخالد يه

وهناك اختيارات متعددة يمكن أن يستعملها الدرسون للكشف هن الجهاز البصرى للتلاميث، وسوف نصف الآن بعضاً منها، حتى نقف هلى مزاراها:

## جهاز كيستون للمسح البصري:

يطلق على هذا الجهاز أحياناً الاصطلاح (Telebinoculan)، وهو يحدد القحدة البصرية للطفل بطريقة شاملة ولا يقتصر فقط على اكتشاف هؤلاء الأفراد النين يصافون من قصر الإبصار أو طول الإبصار أو من الاستجمائزم (Astigmatism)، وتعنه فوق ذلك يستطيع أن يقيس ما هو معروف بنسبة عدم التوازن الرأسي، وكذلك عدم التوازن الجانبي (Lateral Imbalance)، وخلط النقط القريبة والمستويات النقط البعيدة، والقدرة البصرية للعينين معاً، وخلط النقط القريبة والمستويات (Stereopsis Levels).

إن مواد هذا الاختبار مثبتة على بطاقات ستريوسكوبية داخل الجهاز الذي يعد أن المهاز الذي يعد قد الوهاز الذي يعد قد الوائد المسحية في المائد المسحية في المدرسة أو الأخصائي النفسي بتطبيق هذا الاختبار بعد قدر قليل من المتدرب والدراسة، ولا يمتازهذا الاختبار على غيره من الاختبارات البصرية إلا بكوله شاق فقطه بل إنه يعتبر أول اختبار صمم لقياس تأزر العينين تحت ظروف مشابهة لما يحدث الناء عملية القراءة.

ولقد أشار (بنس) إلى العوامل الأساسية التي تبين مدى صدق هذا الاختبان وهي:

 بمكن اختبار كل عين على حدة في الوقت الذي تكون فيه العيدان مشتركتان في الرؤية كالمادة ويتم ذلك عن طريق وضع زوج من الصور أمام الميدين.

## ﴿ المشكلات السلوكية ﴾

- يمكن قياس مدى تآزر العينين الذي يعتبر عاملاً هاماً يساعد على سرعة الشراءة، وكذلك يمكن قياس توازن العضلات والتداخل الذي يحدث عند قراءة الكتب أو السبورة المعبدة وتآزر العينين.
  - قياس القدرة البمبرية للعينين معاً، وكذلك حدة كل عين منفردة.

ولقد أصبح هذا الجهاز من الأدوات المفيدة في عيادات القراءة العلاجية، ولا يعني ذلك أنه يمكن أن يحل محل الفحص البصري الذي يقوم به أخصائي العيون، وهو في الحقيقة يعتبر وسيلة لانتقاء هؤلاء التلاميذ النين يحتاجون مزيداً من المضحص، وثيم من حق المدرس أو الأخصائي النفسي أو الزائرة المحية، أن يقوم بأي توجيه بناء على نتائج الاختبار، إذ الأفضل أن يقوم بهذه العملية أخصائي ماهر في العيون، وعلى كل حال، فإن جهاز كيستون (Keystone) من بين الاختبارات الجيدة التي يمكن أن يحصل عليها المدرس.

## اختبار إيهز ثالإبصار؛

وهو من الاختبارات البصرية التي تعطي نتائج يمكن الاعتماد عليها، كما النه اختبار سهل الأداء، وهو يكشف عن حدة الإبصار، وقصر النظر، وبعد النظر، والتحازن العضلي، والخلط، والاستجمائزم، وتصحح هذه الاختبارات الفرعية المختلفة على أساس " تاجح " أو " راسب "، وكون هذه الاختبار رخيصاً، قليل المتكاليف، سهل الأداء، مع سماحه بتشخيص مجال متسع العيوب البصرية، الأمر الذي يجمله اختباراً مناسباً بعرجة غير عادية الاستعمال المدرسي.

## ثوحة سئلن:

وية حالة عدم إمكانية الحصول على اختبار" كيستون" أو" إيمز" فإن المحرر" فإن المحرر فإن المحرر المراد المحرر أو الأخصائي النفسي بالمراسة يمكنسه استخدام "لوحة السنال" Snellen Chart البسيطة لتشخيص قصر النظر ولقياس حدة الإبصار، وعند المراد الإبصار يعثل قيمة

## مر النبل النالد )•

البسط للسافة بالأقدام بين القحوص واللوحة، ويمثل قيمة المقام البعد بالأقدام الذي يستطيع الشخص العادي أن يرى هذه العلامات عنده.

والطريقة المتادة هي أن يقف التلميذ على مسافة 20 قدماً من اللوحة، بينما تفحم عين واحدة، شم يفحص التلميد وهو يرى بكلتا عينيه، ويعبر عن درجة الإبصار العادي بـ 20 وأذا حصل تلميث على هذه النسبة فمعنى ذلك أنه يستطيع أن يرى على بعد 20 قسماً ما يمكن تلشخص اتعادي أن يراه على نفس هـنا البعد، وإذا ثم يستطع التلميث أن يرى على بعد 20 قدماً ما يراد الشخص العادي على بعد 50 قدماً فمعنى ذلك أن درجة إيصاره يمكن التعبير عنها بـ  $\frac{20}{c^2}$ ، وهذه النتيجة تشير إلى عيب واضح في الإبصار، أما في الحالات التي يستطيع التلميذ فيها ان يقرأ على بعد 15 قدماً ما يقرأ على بعد 20 قدماً  $(rac{20}{15})$  فهذا يبين أنه أحسن من المتوسط العام للنظر؛ أما إذا حصل على ( 30 ) فهننا يعني أنه لم يستطع قراءة ما يراه الشخص العادي على بعد 40 قدماً لأن يقرأه على بعد 20 قدماً، ومثل هذا التلميذ عادة ما يوجه إلى أخصائي في العيون لفحصه، أما عن التلاميذ الذي تظهر عليهم أعراض إجهاد المين، فمن المستحسن إعادة فحصهم حتى وقو كانت درجة  $(\frac{20}{20})$ ، وعلى الرغم من أن ثوحة سنان تستطيع أن تكشف عن الحدة العامسة في الإبصار وقصر النظس؛ إلا أنها لا تفيت كثيراً في الكشيف عن (الاستجماتزم) وعيوب بعد النظر.

إن مرض (الاستجمائزم) الذي ينتج من عدم انتظام تقوس القربية والذي يحد التخطام تقوس القربية والذي يحل المتفاطة بسهولة عن طريق المتعمال واحدة من لوحات (الاستجمائزم) العديدة والتي يمكن الحصول عليها بسهولة، ولنذكر من هذه اللوحات – وهي تستعمل يكثرة – اللوحة المسماة باسم (Cloch Dial) ولوحة (Verhoff)، ويسهل على المدرس استعمال هذه اللوحات

## المشكاد السليكية كاه

شأنها في ذلك شأن لوحات سنلن، وإذا ما أثبتت نتائج الفحص أن التلميذ يعاني من الاستجماتزم فمن الصواب استشارة اخصائي في أمراض العيون.

## بطاقة تقدير القراءة لناقبة الأطباء الأمريكية:

يعتبر هذا الاختبار من الاختبارات الجيدة لقياس الإيسان وهو يشبه إلى حد ما اختبار سنان، وعند إجراء الاختبار تختبر مين واحدة في حين تغمض المين الأخرى، وتوضح اللوحة على بعد 14 بوصة من المين، وللتأكد من أن المسافة مضبوطة، يثبت (الكارت) في نهاية عصا طولها 14 بوصة، على أن يوضع الطرف الأخر من العصا ملاصقاً للجبهة اثناء قراءة البطاقة، فإذا استطاع التلميد قراءة السطر الأول من البطاقة، كان معنى ذلك أن حدته البصرية تعادل 14 وكفايته البصرية تحون نسبتها 100٪، أما إذا عجز عن قراءة السطر الأول ونجح في قراءة البصرية تكون نسبتها 100٪، أما إذا عجز عن قراءة السطر الأول ونجح في قراءة الثاني، فتعادل حدته البصرية 14 يينما تبلغ نسبة كفايته 5. أو الأول وأشل في قراءة السطر الأول والثاني واستطاع أن يقرأ الثائث فسيكون معدل حدة بصره 14 وتكون كفايته البصرية 87.5٪، وهذا الحالات التي يتمتر على التلميذ قراءة معظم كامات السطر الأول، أو كل كلمات السطر الثاني، فإنه يتحتم تحويلها إلى الخصائي في الميون لذيد من الدراسة.

ويعد هذا الاختبار من الاختبارات السهلة التطبيق، كما أنه يكشف بسهولة عن ضماف الإيمار، وعمن يشكون من قصر النظر من التلاميت، إلا أن هذا الاختبار لا يكشف عن مرض (الاستجمائزم) أو عدم التوازن العضلي وغيرها من العيوب التي يمكن أن يكشف عنها جهاز "كيستون".

وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الاختبار يمتبر أداة قيمة في التعرف السريع على هؤلاء التلاميذ الذين يمانون ضعفاً بصرياً يموقهم عند القراءة.

## مر الفعل الخالد 🎾

## (3 -- 19) تَنْظَيِّر النراسة الثقاسة بشعاف اليصر:

لا كان عند ضعاف البعس في المدرسة الواحدة قليلاً إلى درجة لا تسمح بأن ينشأ عهم نظام خاص في نفس المدرسة فإنه قد ركبي أنه خير وسيلة لتنظيم السراسة الخاصة بهؤلاء هي أن تقسم البلدة إلى مناطق تشهل كل منطقة منها عدداً معيناً من مدارسها، وتختار إحدى المدارس فيها لإنشاء الصفوف الخاصة بضعاف البعس الموجودين بمدارس هذه المنطقة، ويراعي في اختيار المدرسة التي تختار لهذا الفرض أن تكون ذات موقع ممتاز من حيث طريقة الوصول إليها، وفي هذا تسهيل لانتقال التلاميذ وتيسير لزيارة المختصين فهم من وقت لأخر، كما ينبغي أن يُراعى عن الاختيار سعة المدرسة وما يتوفر في حجراتها من شروط صحية خاصة بالضوء وطريقة توزيعه وما إلى ذلك من ضرورة وجود الأفتية الواسعة التي تسمح للأطفال بالحركة والنشاط.

ويحسن أن تنشأ المصفوف في مدارس تتقىق مع درجة تحصيل التلاميد، 
بمعنى أن تلاميد كل مرحلة من مراحل التعليم تنشأ لهم فصول في مدارس هذه 
المرحلة، وإن كانت الضرورة في بعض الأحيان قد تلزم بضم تلاميد المرحلتين الأولى 
والثانية في دراسة خاصة واحدة، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء غير سليم بالنسبة 
لكل من الكبار والصغار من التلاميذ، إلا أنه أخف من الأضرار التي تنجم عن ترك 
هؤلاء التلاميذ في المدرسة المادية بسبب اشتراكهم مع مجموعات متقاربة في السن 
وضوع الثقافة، ولا شك في أن السياسة المثلى هي أن دراعي في إنشاء المسفوف 
الخاصة توجيد الأعمار والثقافات لتكون الاستفادة كاملة.

## (3 - 20) تنظيم السنوف:

## 1) انتفاء شماف اليصر:

يجب أن يسجل بطريقة دورية منتظمة في بطاقات التلاميذ التتبعية كل ما يتعلق بحالتهم البصرية كذلك فإن المدرسين مطالبون بأن يكتبوا تقارير عن حالات الاضطراب في البصر لدى تلامينهم في الفصول المادية، ومن هنا يجب أن يكون المدرسون على دراية بالدلائل المتي ترضدهم إلى مثل للك الحالات وهذه المدلائل المتي ترضدهم إلى مثل للك المحالات وهذه المدلائل المتي ترضدهم إلى مثل المادية، يستطيع أن يدخلها على الطفل حينما:

- يغلق أو يحجب إحدى عينيه.
- ب. يحرك رأسه إلى الأمام إذا أراد النظر إلى الأشياء القريبة أو البعيدة.
- ج. يجد صعوية في القراءة أو القيام بأي عمل يحتاج إلى الاستخدام القريب للعينين.
  - د. يغمز بعينيه أكثر من العادة.
  - ال يستطيع أن يزاول الألعاب الرياضية التي تحتاج إلى رؤية بعيدة.

وإذا تسوافرت الزائسرات المسحيات بالمدرسة، فيأنهن يستطعن أن يقمسن بالشخص المبدئي لكل الأطفال، أما إذا كان هناك عجز في وجود هؤلاء الزائرات، فيأن طبيب المبيون يستطيع أن يوجه هيئة التشريس إلى المبدئ الأساسية في أستخدام لوحة "سنيلن"، ولكن يجب أن يعرض على طبيب المبيون الحالات الشديدة، ويقترح (هاتاواي، ولوينفلد) أن الطريقة المثلى هي أن يكون هناك فحص طبي ورمدي لكل الأطفال قبل الالتحاق بالمدرسة، مع ضرورة وجود هموص تتبعية في قارات منتظمة ومحددة بعد الالتحاق.

ومن الأهمية بمكان العمل على هحمى الأطفال النين استمروا ﴿ الرسوب، ففي مدينة نيويورك مثلاً، فحص أربعمائة من الطلاب النين أظهروا تخلفاً مستمراً

#### ولا الغمل الدالد )

عن زملائهم في الدراسة، وقد وجد أن مائة وعشرة منهم محتاجون إلى نظارات طبية، وحينما استعمل مائة منهم النظارات القررة لهم، اجتاز ثمانية وتسعون منهم امتحاناتهم بنجاح، ومن بين العشرة طلاب النين رفضوا استخدام هذه النظارات، لم ينجح إلا واحداً فقط، وعلى ذلك، فإن الأطفال النين يحتاجون إلى الخدمات التي تقدم في هصول خاصة بعضاف الإيصار (Sight Saving Classes) قد يكتشفوا عن طريق الفحص الدقيق للأطفال النين يرسبون كل عام.

وبعد تنظيم هذه العسفوف، يجب أن يعمل مسح شامل الأبعدار عند كل الأطفال عقب التحاقهم بالشرسة، كنائك يجب أن يقدم المدرسون تقارير مستمرة عن الأطفال النين قد يعانون من اضطرابات بق الإبصار، وبق كل هذا يكون العلاج المبكر هو خبر وقابة من الاضطرابات الخطيرة بق الإبصار ومن الإصابة بالعمى.

#### 2) المنابة بالمين:

على الرقم من أهمية البرنامج التربدي الدي يقدم في صفوف إنقاذ الإبصار، فيجب أن يكون الهدف الأساسي هو العناية بالعينين، وتقدم هذه العناية عن طريق إيجاد الظروف التي بها يستطيع الأطفال ضعاف البصر أن يتعلموا بدون أن يصديهم أي ضرر آخر في إبصارهم، وكذلك طريق توافر أساليب العناية بالإبصار، وهكذا يجب أن يكون لكل طفل خطة للعالج وضعت بواسطة اخصائي بالإبصار، وهذا يقتضي أن يكون بين العيون، وأن يتبع هذه الخطة الآباء والمدرسة والمدرس، وهذا يقتضي أن يكون بين يدي المدرس سجلاً خاصاً بكل تلميذ، يوضح فيه كمية الإبصار، وسبب أي نقص يدي المدرس سجلاً خاصاً بكل تلميذ، يوضح فيه كمية الإبصار، ورمن المحصل التالي فيه، طبيعة المرض الذي يؤثر في العين، طرق وقاية الإبصار، وزمن المحصل التالي نظارات طبية أو جوانب أخرى من العالج، كما يكتب أيضاً لقرير عن الإمكانية التي نسمح بها المين للعمل، ويلا أي الظروف أو المواقف، وعما إذا كان من المحتمل أن تصبح بها المين المعل، عالت .

## ◊﴿ المشكات السلمكية ﴾

ويكون هناك تتبع دقيق الأطفال الدنين وضعوا في الصدوف الخاصة بضعاف البصد ولاتك تحت إشراف وتوجيه طبيب العيون، وفي الشهد الحالة، قد لا يكفي الفحص السنوي لتوفير الملاج المناسب والرجاية الملاقمة الهذه الفئلة من الأطفال، فمن المحتمل أن يوضع الفحص الأول ضرورة إمادة المحص لبعض المحالات، كما أن الطلاب الذين تحت الملاج المستمر يجب أن يظلوا تحت الملاحظة الدقيقة، وحينما يبدو على الطفل أي دلائل تشير إلى صعوبة في المين، فيجب أن يستدعى المدرس طبيب المين، فيجب أن

## عثرق إدارة الصفوف الخاصة:

هناك طريقتان لإدارة هنه الصفوف وتنظيم العمل بها

 أولاً: إلا تقوم علاقة ما بين الصف الخاص والمدرسة الملحق بها، بمعنى أن يكون هذا الصف مجموعة متعزلة عن يلقي التلاميث العاديين:

ولهذه الطّريقة بعض المُزايا في تنظيم هذا العمل الجديد والسير به في الطريق التي تحقق نقالج حسنة، إذا تقوفر للمدرس الحرية في استعمال الطرق والوسائل التي تكفل له النجاح دون التقيد ببرنامج الدراسة العادية في المرسة.

 ثانياً: أما الطريقة الثانية فإنها تسمح بأن يشترك تلامية الصف الخاص بقدر الإمكان مع التلامية العاديين:

وخصوصاً في العلوم التي لا تحتاج إلى إجهاد العين، بينما تدرس العلوم التي يتوقف التقدم فيها على استعمال العين كالطالعة والإملاء والكتابة في قممل خاص، وتستعمل معهم طرق ووسائل خاصة تتفق مع عيوبهم البصرية، ويطلق على هذه الطريقة Co — operative plan .

والواقع أن هذه الطريقة تحقق مزايا الطريقة السابقة في الناحية التي يجب المناية بها، وهي استعمال وسائل تعليمية خاصة تتفق واستعمادات التلاميد،

#### ﴿ النمل الدالد، ٢٠

كما تحقق اختلاط ضعاف البصر بغيرهم في الأعمال الشفوية والعلوم التي تقوم على إعمال الفكر والتنكر، وهنا لا يشعر التلاميذ بأنهم فلة منعزلة الأمر الذي يترتب عليه عدم شعورهم بالنقص أو النثلة أو عدم التشجيع.

## 4) ما يجب توقره في المعقوف الخاصة:

هناك شروط معينة يجب توافرها عند إعداد الفصول الخاصة لضعاف البصر، منها:

## الضوء الطبيعى:

يجب أن تمد حجرة الدراسة إصداداً خاصاً يسمح بدخول أكبر كمية من الضوء الطبيعي، على أن يكون ذلك بأقل وهج، ويتحقق ذلك بذا كان الضوء الذي يدخل الحجرة من الجهة الشمالية من الناحية اليسرى لجلوس الطفل، وذلك لتلاج وقوع ظل الهد اثناء الكتابة على الورق، اما جاء حالة دخول الضوء من الأمام فإن هذا مدعاة إلى (زغللة) البصر مما يؤدي إلى إجهاد العين ويترتب على دخول الإضاءة من خلف العكاس الظل على الكتب أو الكراسات التي يستعملها الأطفال وهنا تضعف قوة الإضاءة.

#### ب) لون جدران الحجرة:

يتوقف هذا اللون على مناخ الإقليم، وقد ثيت في الناطق المتدلة أن اللون الثناسب تحجرة الدراسة هـ و أن تطلـي جـ درانها بـ اللون الأبـيض وسـ قفها بـ اللون (الكريم) فهذا اللون فوق ما له من آذار تبعث على اليهجة له قيمة انعكاسية ممتازة حيث أنه لا يمتص الضوء كالألوان الفاتحة.

## ج) الأداث:

تختلف مقاعد الفصول المفاصة بضعاف البصر عن مقاعد الفصول المادية، فكن طفل عن مقاعد الفصول بحسن أن يجلس على مقعد متحرك منفرد، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون السبورة مكونة من ثلاثة أجزاء يتحرك كل منها

## ﴿ المشكاند السليكية ﴾

إلى الجهة التي يراد تحريكها إليام وهنا يحقق أن يكون مستوى النظر على درجات مختلفة، وبجائب تلك المقاعد والسبورات يجب أن تشمل حجرة الدراسة عدماً من (الدوائيب) الصغيرة يخصص كل منها تطفل أو اكثر تلحفظ فيها الأدوات الألازمة التي يستعملونها في دراستهم، كما يجب أن يكون هناك مناضد جانبية للأشغال اليدوية مزودة بمقاعد خاصة تتناسب وإعمار التلامية.

## (21 ~ 3) الأدوات اللازمة للسفيف الخاصة ،

## • الكتب:

جرت العادة أن تطبع الكتب التي يستعملها الثلاميد في الفصول العادية (ببنط 10) أما في الفصول الخاصة بضعاف البصر فإنه يجب أن تكون لهم كتب خاصة تختلف في طبعها عن كتب الأطفال الماديين، فتطبع (بالبنط 24)، وهنا النمط الجديد في الطباعة مدعاة إلى أن تكون الصروف كبيرة الحجم، ويجب أن يراعى كذلك أن تكون المسافات بين الحروف والكلمات والسطور واسعة، وذلك يكفل عدم إرهاق الدين، ويتراوح حجم الصفحة ما بين 9 – 12 بوصة، أما الحبر الذي يستعمل في طباعة هذه الكتب فيجب أن يكون أسود داكناً غير الامع، كما ينبغي أن يكون الورق برتقالي مائلاً إلى الصفرة غير مصقول (وهو العموف عندا بالغرق النباتي) حتى لا يحدث إشعاعاً ينعكس على العبن فيجهاها اثناء القراءة.

## • الآلات الكاتبة:

تستعمل آلات خاصة في هذه الفصول حيث يدرب التلاميذ على استعمالها ويمرنون على انخلاها لأداء ما يريدون كتابته بدلاً من الكتابة بأيديهم.

وبهذا يقع العبء الأكبر على أصابعهم دون أعينهم؛ لأنه مما لا يحتاج إلى زيادة إيضاح أن استعمال الآلة الكاتبة ينقل المبء الذي كانت تقوم به العين إلى الأصابع التي تكون بالمران قد حفظت مواقع الحروف وحنفت الضرب عليها دون حاجة إلى الاستعانة بالنظر إليها، وهذا مشاهد شيمن يستعملون الآلات الكاتبة

## ♦﴿ الفصل الخالد ﴾

حتى الناين يتمتعون منهم بدرجة إبصار ممتازة، فإنهم يتبارون في استعمال هذه الآلات على طريقة Blind Touch أي الكتابة باللمس دون النظر.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه ليس القصود باستعمال هذه الآلات الكاتبة سوى اتخاذها وسيلة للكتابة لا على انها مهنة يجب إن يتعلمها التلاميد ضمن البرذامج.

#### الخرالط،

الخرائط المادية ذات الحروف الصفيرة لا يهكن استعمالها على هذه الفصول، وهناك خرائط من نوع خناص قليلة التفاصيل، واضحة المالم غير مزدحمة بالملومات الكثيرة، وأمثال هذا الخرائط يمكن استعمالها على تسريس الجغرافيا والتاريخ بسهولة ويسر، ودون أن يبذل الطفل مجهوداً يتمب بصره.

#### • الصورة

هي وسيلة آخرى من وسائل الإيضاح التي تستعمل في الدراسة تضيف كثيراً إلى معلومات التلاميذ، كما أنها قد تكون وسيلة للكشف عن ميلوهم ومن الخطأ أن تعرض صور كثيرة في وقت واحد، أو أن تكون الصور مزدحمة بالتفاصيل، لأن ذلك كله مدعاة إلى إجهاد حاسة البصر عند الطفل.

#### الأشفال اليدوية:

يجب أن يكون ثادة الأشغال اليدوية هدف تعليمي أو تربوي تهدف إليه، إما أن نزحم وقت انتلاميذ بأشغال يدوية فإن ذلت قد يحدث مضايقات تتلك الفئة من الأطفال النين يعانون نقصاً علا قدرتهم البصرية.

## المشكات السلوكية 🎾

## ويجب أن يحقق المدرس مادة الأشفال أموراً عدة منها:

- أن تكون وسهلة من وسائل راحة العين لا إجهادها، والإجهاد يكون عادة نتيجة ثلاثمغال التي تحتاج إلى دقة العمل واللاحظة.
  - 2. أن يكون وراء الأشغال باعث يحببها إلى التلاميد وينطعهم إليها.
    - 3. أن يريط بينها ويبن مواد الدراسة.
- 4. أن تثير ميول التلاميذ حتى يستطيعوا عن طريق تلك الإشارة أن يشغلوا أوقات فراغهم في المنزل بالقيام بأعمال مماثلة، بدل محاولة القراءة أو القيام بأى عمل فيه إجهاد للمين.

والخلاصة أنه يجب أن تتوفّى في حجرات الدراسة لضعاف البصر شروط خاصة من حيث توزيع الضوء، ولـون الموالطه والأثـاث، والأدواته والـواد الـتي تستعمل.

ويجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه اختيار المواد والتنظم خاضعاً لبداً واحد هام، وهو عدم إجهاد عيون المسابين، بمعنى أن يسهل لهم القيام بما يطلب منهم من أعمال بأقل مجهود بصرى ممكن.

وية رأينا أنه إذا ثم تتحقق مثل هذه الشروط عند إنشاء الصف الخاص، فمن الأفضل، تأجيل إنشائه، لأن إنشاء فصل لا تتوفر فيه المواصفات والإعدادات اللازمة يحشد الأطفال فيه هو أكبر ضرراً من ترجكهم دون عناية خاصة.

## ﴿ الفحل الذالدُ يُاهِ

#### (22 - 3) مقررات اللبواسة:

إن ما يحتاجه الأطفال في هذه الصفوف الخاصة، يشبه إلى درجة كبيرة ما ياخذه الأطفال العاديون فيما عدا الرسم لأن الكثيرين من هؤلاء وبخاصة القادرين منهم يرغبون في مواصلة دواساتهم في الماهد العالية والجامعات، وفيما عدا ذلك فإن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى تدريب خاص في المهارات الحركية، والالتزان الحركي، والحفة فيه.

هذا وإن لتعليم الموسيقى ومحاولة خلق مهول لتعمل بها، أهمية كبرى في المدارس ضعاف البصر، إذ أن الموسيقى من شأنها تهذيب النفس وجلب السرور، وريسا يتخذها الكثيرون منهم مهنة يكتسبون بها، ويستطيع ضميف البصر أن يجيد اللعب على الآلات الموسيقية الآتية: الكمان، والطبلة، والقيثارة، والبيانو... إلخ.

ويمكن إدخـال سادة التربيـة البدنيـة ية بـرامج التعلـيم الخاصـة بهـؤلاء الأطفال، والتربية البدنية دون شك تساعد على إكسابهم خفة الحركة.

أما فيما يختَص بمادة الأشغال اليدوية فمجالها واسع في هذه الدراسة، ومن أمثلة ذلـك: صناعة الثمسيج والحياكة وشغل الإبـرة وعمـل الكراسي والأسبتة والسجاجيد.

## اللهالات والصفات التي يجب توفرها ﴿ الدرسة:

إن العمل بالصفوف الخاصة يضعاف البصر يحتاج إلى دوع خاص من التدريب والتوجيه يجب أن تتوفر في الدرسين قبل أن يوكل إليهم العمل بها.

## ومن أهم تلك الشروط ما يأتي:

- أن يكون تلمدرس إلما ودراسة وفهم قراحل النمو عند الأطفال الماديين، لأن فهم خصائص النمو العلاية يلقى ضوءاً على فهم ما هو شاذ.
  - أن يكون ملماً بطريقة التدريس للعميان.

## ه( المشكلات السليكية 🏲

- أن يكون ذا خبرة كاملة بأمراض العيون، وطرق صيانة العين وحفظها من
   الظروف غير الملائمة التي تزيد من صعوبة البصر أو إجهاده ولا يتأتى ذلك
   دون إلمام المدرس بأعضاء الجهاز البصري من الناحية التشريحية والوظيفية.
- ان يكون ملماً إلناماً كافياً بعلم النفس، الأنه كثيراً ما ينشأ عن نواحي
  النقص المختلفة التي يعانيها التلامية اضطرابات انفعالية تكون سبباً بياً
  تكوين المقد النفسية، كمركب النقص الذي يترتب عليه انطواء هؤلاء
  الأطفال، وعدم رغيتهم في تكوين علاقات اجتماعية مع غيرهم.
- أن يكون المسرس ملماً بأحدث الطرق والأدوات والأجهزة التي تستعمل في دراسة ضعاف البصر، لأن عدم إلمامه بتلك الوسائل والطرق يجعله غير قادر على التحديد في عمله.

## ويجانب هنا؛ هناك صفات جسمية وعقلية ونفسية يجب أن تتوفر ﴿ الْسُرِسِ مِنْهَا:

## 1. أن يكون حاد البصر؛

لأن هؤلاء المدرسين يضحون يأيصارهم في سبيل حماية أبصار الأطفال ضعاف البصر، يضاف إلى ذلك أن العمل في هذه الفصول يحتاج إلى إعداد خاص مستمر يتطلب جهداً شاقاً.

## 2. تقديم الساعدة للأطفال:

إن مدرس التربية الخاصة بضعاف الإبصار يجب أن يساعدهم في إعداد دروسهم، وإن ثم يكن في متناول هؤلاء الأطفال الكتب ذات الحروف الكبيرة، فإنه يجب إن يقرأ عليهم ما يتطلبونه من مواد دراسية.

والمدرس في كل هذا، يجب ان يممل على وضع برنامج كامل ودقيق الأطفال بصفة عامة، ولكل طفل على حدة، بشرط أن يعرف كل طفل بالضيط زمن ومكان التسميع، وأيضاً زمن مذاكرة المواد المختلفة في المنزل.

#### النمار الذالك كه

كنتك فإن المدرس مسؤول عن إعطاء التلاميد اختبارات ومسائل لتقويم مصيلتهم في العروس المختلفة، ويحصل المدرس على هذه الاختبارات من مدرسي الفصول العادية، ثم يعيد كتابتها بخطوط كبيرة حتى يستطيع الطفل قراءتها بسهولة، أو يمليها عليهم.

## 3. الاتصال بالبيت:

إذا أريد ثبر نامج فصل إنقاذ الإيصار أن ينجع، فلا بد أن يكون هناك برنامج منتظم تزيارة منازل الأطفال ضعاف البصر، فالآباء في حاجة إلى أن يتعرفوا على الأعداف والأغراض الكامنة وراء وجود صف إنقاذ الإبصار، إن كثيراً منهم لديه التجاها ضد أي توع من صفوف التربية الخاصة، التي ربما تكون قد ارتبطت في المهانهم بصفوف التربية الخاصة، التي ربما تكون قد ارتبطت في المهانهم بصفوف التربية الخاصة بضعاف المقول، ولكن الآباء النين يعتقدون بأن المصار الطفل يمكن تحسينه، وكيت يؤدي ذلك إلى تقدمهم المدرسي، فإن هذا يعلمهم إلى عدم التردد في تعضيد البرنامج المدرسي المتبع في رعاية وتعليم هذه الفقة من الأطفال.

ويلاحظ أن بعض الأباء قد لا يدركون أهمية تجنب الضوء القوي أو الذي يبهر النظر، ويأنه من الضروري أن يلبس هؤلاء الأطفال النظارات الطبية المناسبة بانتظام، سواء لم المنزل أو المدرسة، وآلا يقرؤوا إلا وفقاً للتعليمات المعطاة لهم، إن الأباء يجب أن يدركوا أن أي إجهاد للعين معناه الإقلال من إمكانية علاجها.

كنتك فإن بعض الآباء قد لا يقفون على مدى خطورة حالة عين الطفل، أو على مدى أهمية استعمال انتظارات الطبية بصفة منتظمة، أو بوسائل الوقاية اللازمة للمين والمحافظة على البقية الباقية من القدرة البصرية.

وهنا تكون للزيارات التي يقوم بها مدرس التريية الخاصة بضعاف الإبصار أهمية كبيرة في تزويد الأباء بالعلومات اللازمة للمحافظة على القدرة البصرية الحدودة لأبذائهم.

## (3 - 23) وظيفة منرس الصفوف العادية:

إن مسدرس الصفوف العادية الذي يوجد الميه تلاميذ من صفوف إنقاذ الإبصار عليه أن يكون على اتصال وثيق بالإبصار عليه أن يكون على اتصال وثيق بمدرس التربية الخاصة بضعاف الإبصار يستشيره في كل ما يعن ته من أمور، ويتعاون معه من أجل توفير الجو التربوي الملائم تنموهم نمواً سليماً.

ويقدم (هاشاواي) ( أ) الاقتراحات التائية الدرس الصفوف العادية فهؤلاء المدرسون مطالبون بأن:

- 1. يشرحوا للتلاميذ العاديين الغرض من صف إنقاذ الإبصار ( Class)، أو يقومون بدعوة مدرسي التربية الخاصة بضعاف الإبصار ليشرح هذا ثهم، ومما ينصح به دعوة التلاميذ العاديين بزيارة فصل إنقاذ الإبصار ليرو الكتبه والأجهزة، والأشاث الخاص ووسائل الإضاءة الصناعية غير المنافرة.
- 2. أن يعملوا على أن يتموا بين التلاميذ العاديين الجاها عاماً دحو الطفل الموق من حيث تقدير إمكائياته والنظر إليه على أنه يستطيع أن يصل إلى درجة عادية من المكانة العلمية والاجتماعية، إذا عملنا على توفير الشروط الملائمة لرمايتهم وتعليمهم.
- ان يشجعوا الطفل العوق على أن يشترك في كل جماعات النشاط مع الأطفال العاديين سواء في حجرة الدراسة أو خارجها.
  - 4. أن يعملوا على تنمية السؤولية لدى الطفل العوق.
- أن يقدروا قيمة ما يقوم به مدرس صف إنقاذ الإبصار من تحمله عبداً كبيراً للغاية على الرغم من أن عدد تلاميده ضئيل في هذا الصف.

Hathaway. Winired, Education and health of the partially seeing child. National Societ for the prevetion of blindness, Inc. New York, 2001, p. 102.

## هر الفسل الدائد يه

6. أن يدركوا بأن الطفل الذي يعاني من ضعف في القدرة البصرية يكون طفارً مشكلاً بدرجة كبيرة في حجرة الدراسة العادية، إذا لم تراع الترتيبات اللازمة والتسهيلات الخاصة بفصل إنقاذ الإيصار.

# «(الفصل الرابع)» التخلف العقلي

- (17 17) جغود منتسوري،
- (4 18) جفود أخرى ميكرة.
- (4 19) الطرق التربويـة الحديثـة المتخلفين عقلياً.
  - (4 20) وحدة الخوة.
- (4 21) إعداد الأطنال المعوتين
  - عتلياً للمفن الختلفة.
- (22 42) الصحة النفسية والرعابة
- الاجتماعيـــة في ميـــــدان المعوتين عقلياً .
- (23 23) شخصية الطندل اللحوق
- عتلياً . (4 — 24) تعليم القرامة والعجاء
- والكتابة للأطفال العوالين
  - متلياً۔

- (4 1) منفوم التخلف العتلي.
- (4 2) أسباب الإعاقة المقلية. (4 – 3) تصنيف الإعاقة المقلية.
- (4 4) الاستان المسلوكية (4 4)
  - للمعاقين عقلياً. (4 – 5) الإرشاد الأسري.
  - (4 4) الأطنال الموتون عقلياً.
- (4 7) التسيم حسب الدرجية

  - (4 8) التقسيم حسب مصدر العلة
- (4 9) التقسيم حسب التضخيص الإكلينيكي.
- الإكلينيكي. (4 – 10) التنسيم التربوي للأطفال
  - المحوقين عقلياً . (11 – 11) أسباب الضحف العقلي.
    - (12 4) دراسات التوالم،
    - (4 13) الدراسات الطولية.
- (4 14) بسرامج التربيسة الخاصسة
  - بالأطنال الموقين عقلياً. (4 – 15) جهود ايتارد،
    - ajunajun (15 ~ 4)
    - (4 16) أعمال سيجان.

# الفعل الرابع التخلف العقلى

## (1 -- 4) منهوم التخلف المثلي Mental Retardation.

هناك تمريفات عديدة للإعاقة المقلية تنكر منها:

تمريف تريد جولد Tredgold وقد عرفها من وجهة نظر المسلاحية الاجتماعية وهي (حالة عدم المسلاحية الاجتماعية وهي (حالة عدم المحتمال النوم المقلي إلى درجة نتجعل الفرد عاجزاً عن مواجمة نفسه مع بيثة الأفراد العاديين بصورة تجعله دائماً بحاجة إلى إشراف ودعم)، والقصود بالصلاحية الاجتماعية مقدرة الفرد على تكوين علاقات اجتماعية ناجحة مع الأخرين.

تمريف دول Dool لم يقتصر دول على الصدالحية الاجتماعية كاسس للحكم بل ركز على قدرة الفرد المقلية، وقد بنى تعريفه للإعاقة المقلية على توفر سنة شروط في شخص ما حتى يوصف بأنه متخلف عقلياً، وهي:

- عدم الكفاءة الاجتماعية بحيث يكون غير قادر على التكيف الاجتماعي والمهني.
  - 2. انخفاض مستوى قدرته العقلية.
  - 3. تخلفه العقلى ببدأ المرحلة النمو.
  - 4. انه يكون متخلفاً في مرحلة النضج.
  - يعود تخلفه العقلي إلى عوامل وراثية أو نتيجة مرض ما.
    - 6. حالته غير قابلة للشفاء. (الداهري، 2005، ص 215)

ومن أكثر التعريفات انتشاراً تعريف الجمعية الأمريكية والذي تقول (إن الإعاقبة العملية تشريكية والذي تقول (إن الإعاقبة المعلية المعلية التعريف والتي ترافقه نقص في السلوك المتكيفي والمتي تظهر خلال مرحلة النمو) ويشير هذا التعريف إلى جانبين:

## ﴿ الغمل الرابع ﴾

- الأول: الوظيفة العقلية العامة حيث تظهر فيه نسب النكاء ولها مستويات أربعة هي: البسيط والمتوسط والشديد والعميق.
- النضج: وهو النمو التتابعي لهارات الطفولة المتعلقة بالجلوس والوقوف والزحف والشي والتحدث والتفاعل الاجتماعي.
- التعلم: إن نقص القدرة على التعلم ترقيط بانخضاض مستوى التعلم عن
   الاعتيادي ومحدودية القدرة على الاستفادة من التجارب لاكتساب المارف.
- اثتكيف الأجتماعي: النقص قل التكيف الاجتماعي يتعلق قل عدم القدرة على
   تكيف سلوكه مع المستلزمات المطلوبة للتماشي مع الأقران والأباء ويقية
   اتراشدين، وعدم تكوين علاقات اجتماعية صحيحة وسليمة مع الأخرين.

وهناك تعريف معدل للجمعية الأمريكية للإماقة المقلية صدر عام 1993 يشير إلى أن الإعاقة العقلية " أداء ذهني وظيفي دون المتوسط مرافقاً ذلك قصور ع اثنين أو أكثر ع مجالات المهارات التكيفية، الاتصال، الرعاية الاجتماعية، الميشة المنزلية، للهارات الاجتماعية، الموجية المناتي، الصحة والسلامة، الجوانب الأكاديمية الوظيفية، وقت الفراخ، والعمل". (انظاهن 2005)

## نسبة انتشار التخلف العقلى:

من المعروف أن الدرجة المتوسطة للنكاء هي 100 وذلك على مقياس وكسلر و16 ولا مثياس وكسلر و16 على مقياس وكسلر و16 على مقياس وكسلر و16 على مقياس وكسلر و16 على مقياس استنفورد بنيه وهو ما يعني أنه يساوي 15 تقريباً، ومن الناحية النظرية نتوقع أن يكون هناك حوالي 27٪ من الأفراد تقل نسبة ذكائهم عن المتوسط بانحرافين معياريين على الأقل أو أكثر من ذلك.

## ﴿ الدَعَادُ، المَقَالِي ﴾

إن حوالي 2.14٪ من درجات الأفراد بين 55 – 70 وأن حوالي 0.13٪ من الدرجات تقل عن 0.55٪ من درجاتهم بين الدرجات تقل عن 0.55٪ ويدلك يبدو أن حوالي 2.27٪ منهم تتراوح درجاتهم بين صفر – 70 تقطة تقريباً.

ومع ذلك فإن الأرقام الحقيقية لنسب الانتشار تقل عن ذلك بكثير حيث كشمنت نسب الانتشار على المنتوات الأخيرة أنها تتراوح بين 1 - 1.5٪ تقريباً، وقد يرجع ذلك إلى وضع السلوك التكيفي في الاهتبار عند التشخيص أي النظر لتعريف أهمل للتخلف العقلي وعدم الاكتفاء بنسبة النكاء فقط كمميار وحيد للتخيص. (هلهان وكوفهان، ترجمة عادل عبد الله، ص 261)

## (4 - 2) أسباب الإعاقة العقلية:

#### الموامل الجينية:

اضحطرابات تتعلسق بالكروموسومات فالزيسادة أو النقصحان بعدد الكروموسومات تقلسق بالكروموسومات تقدي إلى الإعاقية المقليبة فزيسادة كرومسوم واحد يسؤدي إلى المنفولية، وقد تحدث الإعاقة المقلية أيضاً عن طريق الجيئات الخاملة المتحية التي يحملها الأب أو الأم، كما أن حالات RH قد تصبب الإعاقة المقلية، إن اختلاف دم الأجنان يؤدي إلى أن جهاز المناعة في دم سيفرز أجسام مضادة لدم الجنين وبالتالي يؤثر في تكوين الخرم ما يسبب الإعاقة المقلية.

الاضطرابات في عملية الأيض أيضاً تسبب الإعاقة العقلية وتحدث عن طريق طفرات في الجينات الذي تؤدي إلى اضطراب أو اختفاء الأنزيمات المتعلقة بهضم البروتينات والكريوهيدرات أو النهون (الظاهر، 2005، ص 79)

## الفعل الرابع )٥

#### الموامل غير الجيتية:

وهي متعددة وكثيرة جداً وتبدا من تحظة الإخصاب وحتى ولادة الطفل منها:

- تعرض الأم الحامل للأشعة خاصة في الأشهر الثلاث الأولى.
- 2. الإصابة ببعض الأمراض كالزهري والحصبة الألانية والحمى الصفراء.
  - تناول الأدوية والعقاقير أثناء الحمل.
    - 4. الإدمان على الكحول.
    - أمراض السكري والشقط.
    - 6. الولادة قبل الوقت المحدد.
    - 7. الولادة المتكررة والإجهاض المتكرر.
      - 8. انخفاض نسبة الأكسحان،
- سوء التغذيبة أو نقبض التغنيبة، وفقر الدم، وحوادث التعمم. (الداهري، 2005)

## عوامل تحدث خلال عملية الولادة:

الولادة المبكرة للطفل وعمليات نزيف الدماغ، والنزيف الداخلي، ونقص الأكسجين كلها تساعد في خروج طفل لليه إعاقة ما.

## عوامل ما بعد الولادة:

وتشـتمل على حـوادث التسـمم والاختنـاق والتهابـات المـخ البكتيريـة أو النهابـات المـخ البكتيريـة أو الفيروسية والصدمات التي تصيب دماغ الطفل وغيرها من الموامل الأخرى كسوم التغذية والحمـ الألمائية والحرمان الماطفي والاجتمـاعي والظروف البيئية غير المناسبة التي تحيط بالطفل. (الداهري، 2005، ص 221)

## ﴿ التخلف المقلم ﴾

## (4 -- 3) تستيف الإعاقة العتلية:

## التصليف الطبيء

ويمتمد هذا التصنيف على أسس العومل التي تسبب الإعاقة العقلية، ومن هذه التصنيفات تصنيف ترد جولد:

- 1. تخلف بسيط (بدائي) ويشتمل المتخلفين الأسباب وراثية.
- 2. تخلف عقلى (ثانوي) ويشتمل المتخلفين لأسباب بيئية.
  - 3. تخلف عقلى غير معروف الأسباب وغير محدد.

## تصنيف الجمعية الأمريكية للضعف العقلى:

وقد اعتمد هذا التصنيف على النكاء والسلوك التكيفي وهو من أكثر التصنيفات شيوماً ومستوياته كالأتى:

- تخلف عقلی بسیط بدرجة نکاء 55 -- 69.
- تخلف عقلی متوسد بدرجة ذكاء 40 54.
  - تخلف عقلي شديد بدرجة نكاء 25 39.
    - تخلق عقلي حاد بدرجة نكاء أقل من 25.

#### التصنيف على إساس الأنماط الإكلينينكية:

يعتمد هنذا التصنيف على المظهر الخارجي ثلاً عاقمة وعلى الخصائص الجسمية والتشريحية والفسيولوجية تكل من النفولية والقصاع والاستسقاء الدماغي وحالات كبر وصفر الجمجمة ومن حالاته:

## ﴿ الفصل الرابيم يُاهِ

## :Sowns Syndrome

تضم حوائي 10٪ من حالات الإعاقة العقلية ويمكن التعرف عليها خلال عملية الولادة وقبلها ويتميز افراد هذه الفقة بالتشابه بالشكل الخارجي ونسبة ذكائهم من (25 – 50) ويادراً ما تصل لدى بعضهم إلى (50 – 70) ويتميزون بعرض الرأس، قلة الشعر وجفافه وخلوه من التجاعيد، عيونهم ضيفة، الوفهم قصيرة، اكتافهم عريضة، أصابعهم قصيرة، يتأخرون بالكلام وتموهم الحركي البطيء.

وأسباب هذه الحالة خلل في الكرومسوم (21) وتعرض الأم للأمراض العدية.

## القماء أو الاستسقاء Gretinm:

وسببها ضعف في إفراز الفدة الدرقية الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تلف في الدماغ، نسبة ذكائهم تتجاوز 60سم مهما بلغ من العمر ويتميزون بضعف النمو اللغوي، شفة غليظة، رقبة قصيرة وسميكة، تساقط الأسنان في سن مبكرة، تفاعلهم الاجتماعي ضعيف، شعورهم خشنة، السنتهم ضخمة، بطيئي الحركة، أعمارهم قصيرة في القالب، كسالى وخاملون.

## استسقاء النماغ Hydrocephaly؛

تتميز هذه الفئة بكبر الرأس وتضخم جياههم بسبب إفرازات السائل المخي الشوكي وهذا السائل يضغط على الدماغ فيعمل على تلف المخ، وتظهر الحالة في الأسابيع الأولى من الولادة ويحدث لهم حالات من الصرع، سبب الحالة تعرض الأم فترة الحمل للزهري أو السحايا.

## منفرالدماغ Microceplaly:

يتميون بصفر حجم الرأس والجمجمة ويكون شكل الرأس محروطاً وجلد الرأس متجعد وضعف في النمو اللغوي، كلامهم غير واضح، وسبب هذه الحالة تمرض الأم فرض الزهري أو لأشعة X أو صدمات كهربائية وعدم نمو المخ بشكل طبيعي، أو بسبب وجود جينات متنحية.

## حالات اضطراب التمثيل الفذائي PKU:

سبب هذه الحالة اضطراب في عملية التمثيل الغذائي تلتج عن نقص كفاءة الكبد في إفراز الأنزيم اللازم لعملية التمثيل الغذائي لحامض الفيئلين، حيث يتميزون ينعومة الجلد، والرأس ذا حجم صغير في بعض الحالات، نسبة ذكائهم تقدر بـ 50 أو أقل ويميلون للعدوان والعصابية. (الزهدي، الروسان، ص

## التصنيف الاجتماعي:

يعتمد هذا التصنيف على مبدأ التكيف الاجتماعي وإمكانية اعتماد الفرد على نفسه في إدارة شؤويه بناءً على استخدام مقاييس النضج الاجتماعي والسلوك المتكنف، وبناءً على هذا التصنيف تم تقسيمهم إلى فلات:

- الماقين عقلياً من فئة المورون يكونون على درجة مقبولة اجتماعياً حيث يستطيع الفرد الحافظة على حياته.
- الأبلة لا بمكنه أن يتكيف اجتماعياً ويعتمد كلياً على من حوثه ودائماً بحاجة للمساعدة.
- أما المعتوه فهو غير قادر كلياً على إدارة شؤونه بأي حال من الأحوال فهو غير
   متهافق لأى درجة إجتماعاً ويحاجة للرعادة ومتابهة مستمرة.

## ٥﴿ الفصل الرابع ﴾

## التصنيف التريوي،

- قسم الماقين عقلياً إلى أربع قنات حسب قنرتهم على التعلم:
  - القابلين للتعلم ونسبة ذكاتهم من 50 75.
  - اثقابلين ثلتدريب ونسبة ذكائهم من 25 50.
- يطيشي التعلم أو الأشيباء ونسبة ذكالهم من 75 90 ويمكن أن تدرس هذه
   الفقة من خلال فصول التدريس العادى مم نوع من الرعاية الخاصة.
- حالات المجز التام من 1-25 وهذه الفئة تحتاج إلى الرعاية من نوع خاص.

## التصنيف السلوكي:

ويقمىم الـتخلفين عقليـاً حسب خصائمتهم السلوكية الحاضرة والـتي تتضح في نسبة الذكاء والسلوك التكيفي وقدرتهم على التعلم وتقسم هذه الفئة إلى:

- المورون Moron؛ ونسبة ذكائهم من 50-75 ويتراوح العمر المقلي في حد اقصاء 7-10 سنوات.
- الأبله Imbecile: وتسبة نكاتهم من 25 -- 50 والعمر العقلي من 3 -- 6
   سنوات.
- Haitot Jefut : ونسية ذكائهم متنبية جداً من 1-25 والممر العقلي من -25 سنهات.

## التصنيف المتعدد الجوانب والأبعاده

وهذا التصنيف سمي بتقسيم هيبر ذو البعدين حيث اعتمد هيبر على أمرين أساسيين:

- 1. النصاء،
- 2. السلوك التكيفي.

#### التظاف المقاء 🎾

وقد قسم الإعاقة إلى خمس مستويات تيدا بالتخلف العقلى وتنتهي بالإعاقة العميقة والأساسية وبين في تصنيفه أن الهدف منه الوصول إلى شيء من التجالس ما بين أصحاب الفئة الواحدة لكي نماملها كمجموعة واحدة، ومن أجل القدرة على تحديد احتياجات هؤلاء مما يسهل معرفة أساليب رعايتهم والحافظة على تحديد احتياجات هؤلاء مما يسهل معرفة أساليب رعايتهم والحافظة عليهم نفسياً واجتماعياً ومهثياً وصحياً وتربوياً. (الداهري، 2005) من 222

## (4 - 4) الخصائص الصاركية للمعاقبن عقلياً:

## الخصائص الأكاديمية لفئة القليلين للتملع:

إن تدى المداق عقلياً قصور أكلايمي يسبب القدرة العقلية العامة وهنا يصاحبه ضعف في نمو الوظائف والعمليات العقلية وضعف في القدرة اللفظية، وصعوبة في التذكر والتخيل ونقل التعلم، والتعلم المارض وفهم اللغة، والتعلم العارض هو تعلم يكتسب من خلاله المتعلم المعلومات والمهارات بطريقة غير مقصودة وغير مخطط لها، والعاق عقلياً عاجز في هذه العملية بالمقارنة مع أقرانه العاديين.

انتقال أشر التعلم: هناك قصور ملحوظ لدى هؤلاء الأطفال في نقل اشر التعلم في المواقف المتعددة، وقد يعود السبب في عدم معرفة الطفل لأوجه الشبه والاختلاف بين مواقف التعلم السابقة والمواقف الجديدة.

ويماني المعاقين عقلياً من ضعف القدرة على الانتباه والتركيز والغابلية المالية للتشتت. (الداهري، 2005، ص 228)

التنكرة بمكن القول بأن الانتباء عملية ضرورية للتنكر؛ ثنا فإنه يترتب على ضعف الانتباء ضعف في الناكرة، والتنكر من أكثر المشكلات التي يحاني منها الطفل الماق عقلياً، وقدرة المثمل الماق عقلياً بالنسبة للتنكر قليلة مقاربة مع غيره من العاديين بسبب عدم قدرته على استخدام عمليات ووسائل تساعده في

#### ◊﴿ الغمل الراسع ﴾

ذلك كما عند غيره من العادين، كما أن هملية التنكر ترتبط بطريقة التعلم فكلما اقتربت عملية التعلم من الأشياء المحسوسة استطاع التنكر بطريقة افضل، 
وعملية التنكر تمرية ثلاث مراحل وهي، استقبال العلومة وخزنها وإعادة إرجاعها، 
والصعوبة لمدى العلفل الماق عقلياً تكمن في طريقة استقبال المعلومة لأن لديه 
ضعف في الانتباء والتركيز. (الذاهري، 2005، ص 228)

#### الخصالص الجسمية:

تختلف خصائص الماقين عقلياً حسب درجة الإعاقة فهناك تفاوت كبير جداً بين مختلف فنات الإعاقة المتوسطة جداً بين مختلف فنات الإعاقة المتوسطة والشديدة تبدو التشوهات الجسمية واضحة خاصة في الراس والوجه وفي أحيان كثيرة في الأطراف العليا والسفلى، ويعاني بعضهم من ضعف في بعض الحواس كثيرة مع والبصر.

كما أن معدل النمو الجسمي والحركي للمعوقين عقلياً يميل إلى الانخفاض بشكل عام وتزداد درجة الانخفاض بازبياد شدة الإعاقة، ونجد غالبيتهم يتأخرون في المشي ويجدون صعوية في الاتزان الحركي والتحكم في الجهاز العضلي خاصة في المهارات التي تتطلب استخدام العضلات الصغيرة، لذلك فهم لا برقون بمستوى الاعتياديين في المهارات الحركية كالمشي والقفز والشد، وحركاتهم اقل تناسقاً؛ كما أنهم اصغر وزناً من اقرائهم العاديين ويعاني الماقون عقلياً من ضعف عام في المائة الصحية، لذلك فهم اكثر عرضة للإصابة بالأمراض من اقرائهم العاديين.

#### التخلف المقلى كه

#### الخصائص العقلية:

يعاني المعاقبن عقلياً من ضعف ويطء في النمو المقلي بالقارنية مع غيرهم من الاعتباديين، وتدنى نسبة النكاء بحيث لا تتجاوز 75.

وفيما يتعلق بالعمليات العقلية كالانتباء والتنكر والتخيل والتمييز والتفكير وإدراك العلاقات بين الأشياء، هإنه يعاني من ضعف وقصور واضح في مثل هذه العمليات والتي تكون السبب الرئيسي لضعف التعلم مما يترتب عليه ضعف في التحصيل.

#### الخصائص اللغوية:

يتمينز المعاقين عقلياً ببطء في النمو اللغوي ونلاحظ ذلك في مستوى الأداء اللغوية لهم والذي يكون أقل بكثير من مستوى الأداء اللغوي للعاديين.

وقد أوضحت الدراسات التي قام بها " سميل " وآخرون في عام 1970 على مجموعة من الأطفال المعاقين عقلياً والقابلي للتعلم والذي كانت نسبة ذكائهم 70 كانت أقل من نسبة المهارات اللغوية للعاديين. (الداهري، 2005) م

كما أن تأخر واضطرابات اللغة لدى المعاقين عقلياً تتأثر بشدة الإعاقة، وتعتبر الإعاقة العقلية من أسباب اضطرابات التطق والكلام المتعلقة بمرحلة المعالجة إذ قد تكون أعضاء الاستقبال سليمة لكن الخلل في عملية المعالجة، وقد يتصف بكل أنواع اضطرابات النطق كالتشويه والتحريف والحنف والإبدال، كما يتصفون بالكلام الطفولي نتيجة لعدم تطور لفتهم كالأطفال الاعتياديين إضافة إلى اضطرابات الصوت حيث يكون صوتهم نعطياً وبوتيرة واحدة. (الظاهرة، 2005) ص 91)

## ﴿ الفصل الرابِيم ﴾

#### الخصائص الاجتماعية والانفعالية:

يعاني الأطفال الماقين عقلياً من ضعف في قدراتهم على التكيف مع من حولهم ومن الخصائص التي يتصف بها هؤلاء:

#### العدوانء

ولا يمكن تعميم ذلك على جميع الفلات لنذلك نجد الفقوليين مسالمين مرحين اجتماعيين متعاونين ميتسمين ويحبون مصافحة الأخرين.

إن السلوك بشكل عام مكتسب نتيجة تفاعل الضرد مع البيشة واساليب التنشئة، لذلك فالطفل المعاق إعاقة بسيطة مثله مثل العاديين في التربية، ولكن نتيجة للإحباط والفشل الذي يتعرض له الطفل من جهة ونتيجة الأساليب المعاملة الوالدية من جهة آخرى تجعل استجاباتهم سلبية، فليجؤون إلى السلوك المدواني كحالة من التنفسي أو التعويض عن عدم قدرتهم على المشاركة.

#### الانسحاب

وية هذا الإطار توصل كل من كيرك وجونسون Kirk and Johnson في دراستهما التي شملت عينة من الأطفال الساديين والمعاقين عقلياً بمدارس المرحلة الأولى بلغ عددهم 689 طفاذً إلى ما يلي:

- إن ثلثني الأطفال الماقين عقلياً يتصفون بأنهم معزولين في حين أن نسبة المزولين عن الجماعة بين المادين تبلغ نصف ما بلغته بين الماقين عقلياً.
- 2. بلغت نسبة الأطفال التي ترفضهم الجماعة ما بين الماقين عقلياً 14.46 بية حين بلغت التسبة بين الأطفال الماديين 4.4% وكان من اسباب رفض الجماعة لهؤلاء الأطفال هو ما يبدونه من سلوك عدواني وما يقومون به من أعمال تضايق الجماعة وتزعجهم. (الظاهر، 2005 ص 93)

#### القصورية إنشاء علاقات اجتماعية:

لا يستطيع الماق عقلياً أن يتكيف مع أقرائه العاديين وقد يبتعدون عنه بتشجيع من أولياء أمورهم، ومن هذا المنطلق نجد الماق عقلياً يميل لمصادقة من يماثلونه بالممر العقلي أكثر من النبين بماثلونه بالعمر الزمني. (الظاهر، 2005، ص 93)

#### التشاط الزالده

والحركة الزائدة تبدو واضحة عند الأطفال المسابين بتلف الجهاز المصبي المركزي، وإذا ما تم وضع الأطفال الماقين مقلياً في الصف فهم كثيرو الحركة والتنقل كما أنهم مشتتي الانتباء بشكل مميز عن غيرهم من العاديين.

وقد وجد أن الطفل المداق عقلياً يميل إلى السلوك التكراري ولا يملك القدرة على ضبط انفعالاته وحركاته، كما أنه يميل إلى الانطواء والثيل للعب مع الندن هم اصغر منه سناً، وقد أشار دونسين عام 1967 إلى أن الطفل المداق عقلياً يكون أحياناً هادئاً وسلوكه جيد وقنوع ويرضى بإمكاناته المحدودة، فهو مطيع ومستحب إذا ما عاملناه كالطفل الصغير غير أنه يغضب بسرعة ويرضى بسرعة، وممكن أن بؤثر على استجاباته بسرعة. (الداهري، 2005، عن 232)

## الخصائص الشخصية:

يماني الماقين مقلياً من بعض المشاكل الاجتماعية والانفعالية بسبب معاملة الأخرين لهم كوصفهم بالجنون والتخلف وفير ذلك من المسميات التي تكسبهم مفهوماً نحو انفسهم ونواتهم، الأمر الذي يضعف شخصيتهم، وقد أشارات العديد من المراسات بأن هناك شعور سلبي لدى الماق تجاه نفسه الأمر الذي يؤدي إلى تكون مفهوم سلبي لناته.

## فلا الغمل الراسع كاه

ومن خلال ما سبق عرضه من خصالص للمعاقين عقلياً نجد أنهم يعانون من قصور وضعف في مجالات متمددة كالقدرات الأكاديمية والعقلية والقدرة على التركيز والتميير والقدرة الاجتماعية والانفعالية، لذا نجد أن هذه المشة إذا ما روعيت ظروفها الخاصة فإننا نستطيع أن نخفف من جوانب القصور لديهم لنميد لهم الثقة بأنفسهم وبالتالي يتم تكوين مفهوم مناسب لنواقهم. (الداهري، 2005) ص 233)

## (4 -- 5) الإرشاد الأسرى:

ردود همل الوالدين واتجاهاتهم:

## 1. الاتجاه السلبي:

رفض الأسر للوضع الجديد بقدوم طفل معاق يحول البيئة الأسرية إلى جحيم لا يطاق ويسبب مشكلات عديدة بين الزوجين والأبناء، مما يستدمي إلى الأرهاد الكثف.

## 2. عدم الاكتراث والإهمال:

عدم تقبل الطفل المعاق والانجاهات السلبية نحوه يؤدي إلى عدم الاهتمام به وإهمائه من الناحية الصحية أو إبعاده عن الأنشطة الاجتماعية للأسرة، لذا لا بد من وجود برامج تثفيفية لأسرة العاق.

## 3. الاهتمام الزائد:

المثاية الزائدة للطفل المعاق تعيق البرامج التربوية والتعليمية والتنشقة السليمة، وسبب ذلك اعتقادات الأب والأم الخاطفة بأنهم السبب في وجود الإعاقة عند الطفل، فإذا ما سيطرت هذه الاعتقادات على الوالدين فإنه يصبح من الضرورة تدخل الإرشاد الأسرى. (يحيى، 2003) ص 101)

#### ولا المناف المقلى كه

## وتتضح أهمية الإرشاد الأسري فيما يلي:

- 1. مساعدة الأسرة على تقبل الصدمة.
- تقديم خطط منظمة تساعد الأهل في الاعتماد على انفسهم في مواجهة الشكلات النفسية والمادية والاجتماعية التي يسببها الماقون عقلياً لأسرهم.
- تـنكر الأسرة بأهمية وضرورة العلاقات الأسرية التاجحة في التمامل مـع الظروف الصعبة. (الداهري، 2005)
- 4. تقديم الدعم والتشجيع النفسي والساعدة قالتخطيط للتغيرات التي ستطرأ على وضعهم واتخاذ القرار المناسب فيما سيتعلق ق التوجه الدي سيتخذونه، خاصة عندما يتم تشخيص الطفل الأول مرة على أنه معاق عقلياً حيث لا يمكنهم تقبل الأمر بسهولة.

يجب أن يكون التدخل الإرشادي في وقت مبكر من الأزمة الوائدية والأسرية الناتجة عن تعريف الشعط والأسرية الناتجة عن تعريف أحد اطفال الأسرة على أنه مصاق ويده ردود الفعل نحوه، فالإرشاد المبكر من شأنه أن يساعد الوائدين على التوافق وتقبل الموقف كله كما يعطى نظرة إيجابية للتأهيل في المستقبل.

#### ولا الغمل الدامع كاه

## (4 - 6) الأطفال الموقون عقلياً:

أصبح موضوع الأطفال المتخلفين عقلياً يثير اهتمام العاملين في ميدان 
تربية النشء وخاصة الأطباء والمتخصصين في علم النفس والعلمين وكذلك 
المشتغلين بعلوم الاجتماع والوراقة، وقد ترتب على ذلك أن كون كل فريق من 
هؤلاء المتخصصين مفاهيمه الخاصة بالتخلف المقلي، وكذلك ما يناسبه من 
اصطلاحات وتقسيماته مما يجعل الباحث في حيرة أمام هذه المجموعة الكبيرة من 
المفاهيم والمصطلحات وبإزاء التقسيمات المختلفة للتخلف المقلي نجدنا مضطرين 
أن نعرض لها باختصار، ثم نأخذ منها بما يناسب الأغراض التعليمية.

## (4 - 7) التقميم حسب الدرجة (مرتبة الإعاقة العقلية):

يختلف الأطفال الذين يعانون نقصاً في النكاء فيما بينهم في درجة ذلك النقص، والأساس الذي يقوم عليه هذا التقسيم يعتد على فروق في الكم اكثر من فروق في الكيف، وبعبارة أخرى نجد أصحاب هذا التقسيم يهتمون بالفروق التي تعتمد على درجة الذكاء أكثر من الفروق التي تعيز كل فئة من فثات النقص العقلي.

ولقد شاع تقسيم هذه الفئات على النحو التالي:

#### 1. Marga Idiot:

وهو أحمَّ درجات الضعف العقلي، وقد الثَّفق على أن نسبة ذكاء الفراد هـ:ه الفئة لقع بين (صفر – 20 أو 25).

#### .2. الأبله Imbecile .2

وهو يمثل الدرجة أو المرتبة التالية في الضعف المقلي، وتسبة ذكاء الأطراد الذين ينتمون إلى هذه الفقة تقع بين (20 أو 25 – 40 أو 60)، ويستطيع الطفل

#### مر التخلف العقلي كه

الأبله أن يتعلم الكلام في حدود، كما يستطيع أن يدرب على اكتساب بعض العادات التي تتصل بحياته اليومية ويستطيع أيضاً أن يشبع حاجاته الأساسية بعكس الطفل المتوه.

ويلاحظ أن الأبله والمستوه تقل إمكانية النمو المقلي عنده عين نصف إمكانية المطفل العادي، وكثيراً ما يسهل التعرف عليهما بعد الولادة بقلبل أو يلا المرحلة السابقة على المدرسة، ويبلغ مجموع هؤلاء الأطفال حوالي ثلاثة بق الألف من مجموع السكان وتصل نسبة كبيرة منهم إلى درجة الضعف العقلي بمعناه الصحيح، أي أنهم حالات بالواوجية أصيلة للنقص الناجم عن عوامل الوراثة أو البيئة، وقليل منهم من لا يعاني من أي اضطراب مرضي، وهم يقمون في الصي المنحنى الاعتدائي لنمو النكاء.

ومن التحدر باستثناء الحالات الناجمة عن نقص إفرازات الفدة الدرقية، رفع مستوى القدرة القطرية لديهم بالوسائل الطبية أو بفيرها من الوسائل، ومن ثم تصبح المشكلة مشكلة تربيتهم وتعليمهم يحيث يستطيعون الإفادة إلى اقصى حد ممكن من استعداداتهم المحدودة، ولا شك أن نسبة ضئيلة منهم يبلغ بها ضعف الاستعداد العقلي أو الاضطراب العضوي أو الانقمائي مبلغاً يجعلها عاجزة عن تكوين أبسط المادات وأقضل ما يمكن عمله لمثل هؤلاء توفير المناية الرقيقة بهم حتى نقيهم إذرال الضرر بالفسهم أو بغيرهم، إلا أن الفائيية منهم يمكن أن تتملم بدرجة محدودة للفاية كيف تأكل وتلبس بنفسها تحت الإشراف، كما يمكن أن تتمكل اجتماعياً بدرجة معتدلة، بل وأن تعمل بيديها بعض الأعمال التي تتميز بالساطة والرتابة، ولكنها لا يمكن أن تتولى إطالة نفسها، بل ولا تستطيع حتى يلا اللساطة والرتابة، ولكنها لا يمكن أن تتولى إطالة نفسها، بل ولا تستطيع حتى يلا النسب الظروف أن تتجاوز مستوى طفل عادي بإلى السابعة.

ومعظم المتوهين والبلهاء يعجزون عن تعلم قرارة أبسط الكلمات أو القيام بأبسط العمليات الحسابية، ومع ذلك فهذاك من الشواهد ما يشير إلى أن عدداً أكبر منهم قابل لقدر من التدريب أكثر مما هو ميمور ثهم في الوقت الحاضر.

#### الفطل الرامع كاه

#### 3. الناهون أو المدون Moron:

وهو أعلى درجة في الضعف العقلي، ونسبة ذكائه تقع بين (50 - 70).

## 4. أما الطبقة التأثية فنسبة شكائها تقع بين (70-80) أو 85):

وأهرادها أعلى من المورون وأقل من الأطفال الماديين، وقد اصطلح على تسمية الطفل الذي ينتمي إلى هذه المجموعة (The Borderline Child)، ودجد أمثال هؤلاء الأطفال إما في همول خاصة بهم أوفي الفصول العادية.

ويطلق على هذه الفقة الأخيرة الطفل الفيي Dull Child او Backward المنافقة الأخيرة الطفل الفيي Child او Child المنافقة الأخيرة المنافقة المن

إن هذا التقسيم يتفق الدرجة كبيرة مع بيان اللجنة المُسْتركة من هيثة الصحة العائيمة واليونسكو حول تقسيم مراتب الضعف العقلي والنسب التقديرية الهابين الكارس (1)، والذي يتضمنه الجدول التالي:

The mentally Subnormal Child Subnormal Child (Who Technical Report Serieg No. 75).
 Geneva, 2001.

## ﴿ التخلط المقلي )٥

| النصبة الثوية<br>بالتقريب من<br>مجموع تلاميد<br>المداوس | نسبة<br>الدمكاء<br>بالتقريب | المستلح الألوث استعماله                                                                                           | درچة الشم <i>ث</i><br>المقلي |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 0.06%                                                   | مىتى-19                     | ممتوه.<br>Idiot (﴿ اللهِ المجلَّرَ ا والمرسِّد والمريكا<br>والمائية ) .                                           | معف ع <b>قلي</b><br>شديد     |
| 0.24%<br>12.56                                          | 49-20                       | ابله.<br>Imbicile (چ إنجلترا وإمريكا).<br>Imb'eciie Profond/l'eger (چ<br>هرنسا).                                  | ضعف عقلي<br>متوسط            |
| <b>13.26</b>                                            | 69-50                       | مأهون.<br>Feeble Minded (في إنجلترا).<br>Moron (في أمريكا).<br>De'bile Profond (في فرنسا).<br>Debil               | ضعف عقلي<br>بسيحة            |
| <b>⊀10</b>                                              | -70<br>90/85                | خباء علاي.<br>Dull or Backward (چ إدجنتر)).<br>Peu doue' / Dehil l'eger (چ<br>انتاني).<br>انتاني).<br>Unterlegalt | هباء عادي                    |

#### ﴿ القمل الرابع )٥-

## Etiology التقميم حمي مصادرالعلة (8-4)

يميل البعض إلى تقسيم المعوقين عقلياً لا حسب درجة ذكائهم كما سبق أن بينا، بل حسب الأسباب الكامنية وراء هذه الظياهر فهم يقسمونهم إلى ضعاف عقول ترجع ملتهم إلى:

- 1. عوامل وراثية.
- 2. اضطرابات فسيولوجية.
- إصابة الخبتلف Brain Bamage ثم يقسمون من يعاني هذه الإصابة إلى
   قسمين،
  - أ. قسم ترجع إصابته لأسباب خارجية Exogenous.
- ب. قسم ترجع إصابته لأسباب داخلية (ولادية) Endogenous أو عوامل طبيعية تؤثر في تكوين الخلايا.

## (4 ~ 9) التقميم حميه التشخيص الإكلينيكي:

ويقوم هذا التقسيم في أساسه على وجود بعض الخصائص التشريحية والفسيولوجية والمرضية بجانب نقص النكاء وتكون هذه الخصائص واضحة لتمييز هذه الحالات.

ومن بين الأنواع الإكلينيكية تضعاف العقول ما يأتي:

- 1. حالات القصاء Gretins.
- 2. مالات للتموليان Mongols.
- 3. حالات صغر الجمجمة Microcephalics.
- 4. حالات كير الجمجمة Hydrocephalics.
  - 5. حالات الفلل Cerepiral palsies.

ونجد معظم هذه الأنواع بين الأطفال المتوهين والبلهاء.

## (4 - 10) التقميم الأربوي للأطفال العوقين عقلياً:

يميل الشتغلون بالتربية والتعليم إلى تقسيم هذه الجموعة من الأطفال إلى الفنات التالية:

- 1. ضماف المتول Feeble Minded.
- 2. الأطفال المتخلفون مقلياً Mentally Handicapped.
  - 3. الطفل بطيء التعلم Slow Learnar

### النوع الأول: من هو الطفل الضميف المقلة

ق محيط التعليم، أوق الجو المدرسي العادي، يميز هذا الطفل بأنه هو الذي لا يستفيد من التعليم ق المدارس العادية وكناك ق الفصول الخاصة، هذا مظهر من مظاهر الضعف العقلي فعلاً، ولكن هذا الطفل وأمثاله إذا لم يكن لهم مكان في المدارس العادية فإنه من واجب المجتمع أن يهيء لهم الوسائل الكافية للعناية بهم، وتكون هذه العناية بطريقة من الطرق الآتية:

- أ. أن تكون العناية في معهد خاص بضعاف العقول، وتكون هذه العناية تحت رقابة وإشراف تأمين، ويمكن أن يلحق أيضاً بهذه العاهد الأطفال الصادر ضدهم أحكام قضائية بسبب مخالفة ارتكبوها وفي الوقت ذاته يكونون من قثة ضعاف العقيدول، ويذلك يمكن أن تستخدم هذه العاهد، في حجر هؤلاء الأطفال عن المحتمد مع تقديم العناية اللازمة ديه.
- 2. إلا أنه يفضل في بعض الأحيان أن يقوم الآباء انفسهم بهنده العناية، وفي هذه الحالات تتحمل الأسرة مسؤولية رهاية هؤلاء الأطفال في منازلهم، ومن وقت لا خر تعرض الأسرة الطفل على أحد الأخصائيين بغية النصح والتوجيه.
- 3. ويق بعض الأحيان تسهم الدارس العادية يق مد يد الساعدة للأسر التي يوجد بين أطفائها طفل ضعيف العقل، ويكون ذلك عن طريق إنشاء " فصول رعاية " خاصة بهؤلاء الأطفال (Custodial Classes) لبضع ساعات يق اليوم،

#### ◊﴿ القمل الرابع ﴾

ومن غير المنتظر أن تستطيع المرسة تدريب هؤلاء الأطفال الاعتماد على الفسهم في مستوى ناضح، إلا أنه بفضل ما تبذله المدرسة من جهود تستطيع أن تعلمهم كيف يتصرفون اجتماعياً في مستوى مقبول في محيط الأسرة والحيران.

ويهدف هذا التنظيم — كما شرى — إلى تخفيف العبء الذي يقع على الأسرة من وجود طفل ضعيف العقل بينهم.

إلا أنه قد توحظ أخيراً أن المدارس لا رغب إطلاقاً أن تضم" همنول الرعاية " (Custodial Classes) لأن امشال هنولام (Custodial Classes) عن امشال هنولام يصعب عليهم التدريب على أيسط الوسائل الميشية.

## التوع الثاني: الأطفال المتخلفون عقلياً The Mentally Handicapped.

إن الأطفال المتخلفين عقلياً ولو انهم يعانون نقصاً في النكاء، إلا انهم يختلفون عن الأطفال ضعاف المقول (Feeble Minded) في ناحية أو اكثر من النواحي التالية:

- 1. إن الطفل المتخلف عقلياً لديه القدرة تحد ما على التعلم في الجال الاجتماعي، ومن ثم كان تعليمهم في الفصول اتخاصة التي تلحق بالمدارس العادية أمراً مقبولاً، وتستطيع المدرسة أن تقدم له من الوسائل ما ييسر له المتدريب على الاعتماد على نفسه وقضاء حاجاته في يسر، وعلى المكس من ذلك نجد الطفل الضعيف العقل ليست ثديه القدرة على التعلم ليصل إلى هذه الدرجة من التكيف.
- 2. إن هذا النوع من الأطفال لديه القدرة على التعلم في المجال المهني، وقد يكون التضوق في هذا المجال جزئياً أو كلياً، إلا أنه في كلتا الحالتين يستطيع الطفل المتخلف عقلياً أن يتعلم حرفة تساعده على اكتساب قوته بعكس الطفل الضعيف العقل.

## ﴿ الدِّبُلُعُ الْمُقَلِّي كَاهُ

3. إن التخلف العقلي الذي يعباني منه الطفل المتخلف عقلياً يلازمه منذ الصغير، ويحول بينه ويبن الاستفادة بدرجة كافية من التعليم في الفصول العادية، وهو لذلك في احتياج إلى تربية خاصة تيسر له النموفي حدود إمكانياته وخصالص نهوه.

إن أمشال شؤلاء الأطفال في احتياج إلى مناهج خاصة تيسر لهم النصو الاجتماعي والهني.

أما عن نسبة ذكاء هؤلاء الأطفال - كما تقررها اختبارات الذكاء العملية
 فتقع بين 50و60 - 70 ومعنى هذا أن نسبة ذكاء هذه الفئة أعلى من ذكاء طبقة ضعاف العقول.

## النوع الثالث: الطفل بطيء التملم The Slwo Learner:

يختلف الطفل بطيء التعلم عن الثوءين السابقين، وعلى الرغم من أن قدرته على التعلمُ أقل من التوسط، إلا أننا لا نستطيع أن نطلق عليه أنه من فئة المتخلفين عقلياً.

إن الاصطلاح " بطيء التعلم " Slwo Learner يطلق على كل طفل يجد صعوبة في مواءمة نفسه للمناهج الأكاديمية بالمدرسة بسبب قصور بسبط في ذكائه أو في قدرته على التعلم.

ويحتاج أمشال هؤلاء الأطفال إلى تعديل لِا المناهج وطرق اثتدريس النتي تستعمل مع أطفال من نفس سنهم لِلا المدارس العادية.

ويناءً على ذلك نرى أن مكان هؤلاء الأطفال لا يكون في الفصول الخاصة بالمتخلفين عقلياً، بل إن مكانهم في الفصول العادية التي تضم العاديين والأذكياء، على أن تكون طريقة التدريس متنوعة بحيث تلالم هذه الفئات المختلفة، أما السرفي وضم الأطفال المتخلفين عقلياً في فصول خاصة، فيرجع إلى أن تخلفهم العقلى لا

#### الغط الرابع ١٠

يسمح لهم بالإفادة من المناهج العادية، ومن ثم مكان من الضروري أن توضع لهم قد هذه الفصول مناهج تتناسب ودرجة تخلقهم المقلي، وهذه المناهج تختلف ثماماً عن المناهج التي توضع لبطيش التعلم ومتوسطى النكاء.

## (4 – 11) أسياب الضعف العقلى:

سنناقض هنا العوامل المختلفة اثبتي تعتبر مسؤولة عن توقف أو عدم الحتمال النمو المقلي، وجرت العادة أن تقسم هذه العوامل إلى أربعة أقسام رئيسية هي:

- أ. إصابات المخ.
- 2. الاضطرابات الفسيولوجية.
  - 3. عوامل وراثية،
  - 4. التاثيرات الحضارية.

## أولاً: إصابات اللخ:

#### تشتمل هذه الإصابات ما يلى:

 إمابات اثناء عملية الاودية تحدث في حالات الوضع غير الطبيعي وخاصة عند ميلاد الطفال الأول، ويترتب على ذلك عادة نزيمف داخال الجمجمة Antracracial Hemorrhage بؤدي بدوره إلى قصور في النواحي المركية والعقلية.

ومن المشاهد في مشل هذه الحالات أن يولد الطفل ولونه اقرب إلى اللون الأزرق أو النحاسي (blue baby)، على أنه كثيراً ما تؤدي حالات إصابة المخ أشناء عملية الولادة إلى وفاة الطفل بعد الميلاد أو إصابته بالشلل.

### ﴿ التخلف المقلي ﴾

ب. ومن العوامل الأخرى التي تسبب إصابة المخ بالتلف وتؤدي إلى عدم اسكتمال النمسو المقلسي، الحالسة المعروفسة باسسم (الاستسقاء السدماغي) 

Flydrocephalus ، وهنا يتسبب عن تجمع أو احتباس السائل النخاعي 
بتجاويف المخ.

ويعتبر كبر الجمجمة من الميزات الإكلينيكية لهذه الجالات

 وقة حالات أخرى تتأثير خلايا المخ بسبب عدم وصول الأكسجين إلى الجنين إما أثناء الحمل أو أثناء الولادة وذلك لفترة من الزمن، ويترتب عن إتلاف الخلايا ضعف عقلي.

وتعرف هذه الحالة باسم Cerebral Anocxia إو Cerebral Anocxia

نستطيع أن نقول إن إصابة الطفل ببعض الأمراض في طفولته كفيل بأن Scarlet Fever يحدث لم أنفاً في مخه، ومن هذه الأمراض الحمى القرمزية Scarlet Fever الإمراض الحمى القرمزية (Brephalitis) إلا أننا ينبغي السحائي Encephalitis إلا أننا ينبغي أن نشير إلى أن التلف الذي يحدث بسبب هذه الأمراض يكون جزئياً لدرجة أنه يحد عند حالة من حالات القصور العقلي أو بطء الفهم، لا تصل إلى مرتبة الضعف العلى.

## دَّائياً: الأضمارابات الفسيولوجية وادَّرها بلا الضعف المقلى:

تحدث حالات الضعف العقلي أحياناً بسبب التوقف الذي يحدث لله النمو العقلي وعدث الم المعلى المقلي والدي يرجح إلى بعض الاضطرابات الفسيولوجية التي تصيب الجسم، وسنورد هنا بعض هذه الراحل:

 تصرض الجنين للإصابة بالمدوى بمرض خطير يصيب الأم وهي حامل، وما يترتب عن ذلك من إصابة الجهاز العصبي المركزي بالتلف ومن أشهر هذه الأمراض الحصية الأثلاثية Rubella) German Measles).

## ﴿ القطل الرابع )٥

وقد لوحظ أن إصابة الأم وهي حامل في الشهور الثلاثة الأولى بهذه الحصبة يئتج عنه إصابة الجنين بعرض أو أكثر من الأعراض التالية:

ضعف عقلى - ماء أزرق في العينين Cataracts - مرض القلب.

2. اضطرابات القدد ونقص إقرازاتها، فمثلاً في حالات الأطفال المنفوليين، وهم نوع من الأنواع الإكلينيكية تضعاف المقول، توحظ أنهم يحانون نقصاً في إفرازات الفسدة الدرقية Pituitary كدنك الحمال في الأطفال (القصاع Cretins) حيث تلاحظ نقصاً ظاهراً في إفراز الفندة الدرقية.

## ثالثاً، العوامل الوراثية:

تنتقل خصائص الضعف المقلي شأنها شأن باقي الورثات Genes التي تنتقل من الأجداد أو من الأماء،

وعندما يستعرض الباحث ما كتب في هذا المُوضوع يجد نفسه أمام نتائج ووجهات نظر مختلفة، ويصل الاختلاف بين هؤلاء الباحثين إلى درجة كبيرة، فمنه من لا يؤمن إطلاقاً بالوراثة كعامل مسؤول عن الضعف العقلي، ومنهم من يقول إن الوراثة مسؤولة عن 80% -- 90% من الحالات، والجدول الآتي يلقي ضوءاً على اختلاف وجهات النظر بالنسبة لهذا العامل؛

| النسية | الزائف   | السئة |
|--------|----------|-------|
| 77     | جودار    | 2000  |
| 90     | هوانجورث | 2001  |
| 80     | تردجوك   | 2003  |
| 76     | الارسن   | 2005  |
| 30     | دل       | 2007  |
| 29     | بينروز   | 2008  |

#### التناف المقلي كه

وكما ترى يعتبر (جودار) من العماء الأويدين لأثر عامل الوراثة في الضعف المتلئي، وقد توصل إلى هذا الراي بناء على دراسات تتبعية لبعض الصالات، ومن اشهر الصالات التي درسها أسرة (كالبكاك)، تروج كالبكاك من امراتين: الأولى كانت ضميفة العقل، والثانية على درجة كبيرة من النكاء، وقد الجب من كلٍ أولاءاً ويناتاً.

وعند تتبع ذرية كل فرع من النوهين السابقين اتضع له ان نسبة عالية من ذرية الزوجة الأولى كانت من طبقة ضماف المقول بمكس ذرية الزوجة الثانية.

وقد كان في هذه الدراسة التتبعية ما شجع (جودار) على القيام بدراسات إحصائية اخرى منها، إنه بحث في التاريخ الأسري تجميع ما عرض عليه من حالات الضعف العقلي، فتبرين له أن 77٪ من مجموع حالاته توجد في اسرهم حالات آخرى من الضعف العقلي.

ومهما يكن الجواب عن ذلك فإنه يمكننا أنقول على سبيل الإجمال إن من المادي أن نجد ضعاف العقول في المثلات التي تكثر فيها حالات الشنوذ العقلي مأنواهه الختلفة.

## رابعاً: الموامل البيلة والحضارية:

إن موضوع الــنكاء ومــدى تــاثـره بالعوامــل البيئيــة ثقافيــة كانــت أم اجتماعية، كان وما زال موضع دراسات ادت إلى نقائج متمارضة.

فلقد شاع بين العلماء منذ بداية القرن العشرين إلى نهاية الحرب العالمية الحرب العالمية التحرب العالمية الثانية أن النكاء كمية ثابتة، وإن النمو تسيطر عليه وتحدده عوامل وراثية معينة بحيث أنه لا قبل للإنسان مأن يغير من نسبة ذكائم، إذ ينمو النكاء مع الإنسان بمنية تشتح تلقائم ذاتي، وإن النضوج التشريحي

### 🎝 الفصل الرابيم 🎝

يسير بمعدل ثابت أيضاً ما دمنا نفي بحاجات الطفل الجسمية ومقتضيات عملية اليتابوليزم عنده.

غير أن نتائج الدراسات التجريبية قد وجهت الانتباه إلى حقيقة هامة، هي أن الموروثات أو الجينات إنما تضرض الحدود التي لا يمكن أن يتخطأها الضره في نموه المعلى دون أن تضمن للفرد بلوغها والوصول إليها، ولهذا يمكن أن يقال إن الجينات لا تحدد مستوى الذكاء على النحو الذي نقيسه هليه، وإن للخبرة والتأثيرات الحضارية والهيئية الثراً أحكير مما كان يظن لها من قبل.

وفيما يلي نستعرض بمض الاتجاهات التي اتخذها الباحثون بصدد الصلة بين النحكاء والخبرة واثر العوامل الحضارية:

## ڪتب (بيروٽ وزملاؤه) ١٤ سنڌ 2005:

يقصد بالنكاء في علم النفس القدرة العقلية الأوروثة الكاملة الشاملة، وهي قدرة موروثة أو على الأقل قطرية، بممنى أنها ليست وليدة التدريب أو التعليم، وهي عقلية غير انفعالية ولا خلقية، وهي لا تتأثر بالجد ولا بالداب، وهي عامة غير نوهية، بمعنى أنها لا تقتصر على نوع بعينه من الأعمال وإنما تدخل في كل ما نفعله أو نقول أو نفكر فيه، وهي من بين خصائصنا النهنية أكثر أثراً في حياتنا، ولعل حسن الحظن أنه يمكن قياسها في ضبط وسهولة.

ويتعجب (هنت) من أن يسود مثل هذا الاعتقاد بثبوت النكاء لدى أصحاب علم النفس والمربين اثنين يؤمن أكثرهم أن الله وسع الإنسان تحسين حاله وترقيتها بالتربية والتعليم، كما رأى الله هذا لوباً من عدم الاتساق أو التناقض الفكري.

إن البنية التجريبية لم تكن تؤيد كلها الـزَمم بثبون النكاء وأنه قدرة ثابتة تحددها الوراثة الجينية، بل أثبتت كثيرة من الدراسات ما للبيثة والعوامل المضارية والخبرة من أثرة في النكاء، وقد جاءت هذه الدراسات من ثلاثة مصادر؛

#### ♦ التخلف المقلم ﴾

- أولاً: من الدراسات التي قام فيها الباحثون بترتبية التوائم كلاً على حدة بعيداً عن الآخر.
- ثانياً: من العراسات التي قام بها الباحثون بتريية التوائم كلاً على حدة بعيداً عن الأخر.
  - ثالثاً: من الدراسات التي أجريت على اثار التدريب والتمرين.

## (4 -- 12) دراسات التواثم:

يفترض في هذه الدراسات أن التواثم المتحدة نشأت من نفس البويعدة، وأنها تشرك إذن في نفس الطائفة من البيئات أو الوروثاته وأنه يلزم عن هذا أن يرتد ما بين التواثم من فروق إلى اختلافات بينه أو في الحيرة، وقد قام (نيومان وفريمان وهو لزجر حقام 1997) بتجميع البيئات عن 19 زوجاً من التواثم فتيين لهم أن سبعة من هذه الأزواج قد انقصل فيها أحد التوامين في سن سنة شهور، وأن تسعة منها انفصلوا في سن القامين، وأن زوجين منها قد انفصلت في سن الثالثة والسادسة، وقد انفصلوا في سن القامين، وأن زوجين منها قد انفصلت في سن الثالثة والسادسة، وقد كانت الفروق تحتى يوصل يطلع الساعة 5:13 ثم قوريت هذه الفروق يبلغ 24 نقطة، النكاء في سبعة من هذه الأزواج، على حين كان أكبر الفروق يبلغ 24 نقطة، ثم 19 نقطة قم 17 وأخيراً 15 نقطة ثم قوريت هذه الفروق في نسب الذكاء بالفروق التربوية فتوصل إلى معامل ارتباط مقداره (+0.79٪) انتهى يو، وانتهى بيافروق التربوية فتوصل إلى أن الفرض البيئية والتأثيرات الحضارية بمكن أن تؤدي الم فروق في نسبة المنجاي في المؤوق في نسبة المنجاء الشروق في نسبة النجاين في المؤوق في نسبة المنجاء الشروق اكبر واعظم.

كنائك تبين ان ما يطرا على اتسجة الله من تلف يمكن ان يؤدي إلى فروق اكبر في التحدة قيست اكبر في نسبة النكاء، فقد قرر هويز (1991) ان زوجاً من التوائم المتحدة قيست نسب ذكائهما عند بلوغ سن الثائثة عشرة، فكان الفرق بينهما 52 لنقطة، وكان هذا الزوج من التوائم المتحدة قد تربى أحدهما مع الأخر، وأن ما بينهما من فرق مرده

#### ◊﴿ الغمل الرابع ﴾

إلى اختلاف ظروف الولادة بالنسبة لكل منهما، ذلك أن أحدهما (وكانت نسبة ذكلة ان أحدهما (وكانت نسبة ذكلة 109) وقدته أمه في يسر وسهولة، على حين استدعى الأمر استخدام الأدوات الطبية في استخلاص الثاني (نسبة النكاء 57) حتى تضافطت رأسه بسبب ذلك، وملى هذا يتبين ثنا أن ما تجريه الطبيعة من تجاوب على التواقم المتحدة يظهر ما لظروف النمو المتبيئة من الرفي لسبة الشكاء، على حين أن تربية أحد التوامين بعيداً عن الأخرقك لا تضيف إلى علمنا جديداً.

### (4 -- 13) النراسات الطولية:

قرر (جود إنف وماروني) سنة (1992) منصنيات نهو في ذكاء الأطفال ينم عن تخيرات في في ذكاء الأطفال ينم عن تخيرات في نسب الدنكاء تتراوح بين عشرين وخمسين نقطة في خلال تسع سنوات، كذلك وجد (هوزئك ومكافارتين والين) سنة (1998) تغيرات في حدود ثلاثين نقطة أو أكثر في نسب النكاء في خلال فترة زمنية تراوحت بين ست سنوات وست عشرة سنة في نحو عشرة في الملاقة من عينة بلغ تعدادها 222 طفلاً في دراسة تعرف باسم (دراسة يركلي للتوجيه)، وأقه قد حدثت تغيرات مقدارها تلاثة انحرافات معيارية في نحو 3 أو 4 في المائة من الحالات، وهي تغيرات تبلغ نحو ستين نقطة في نسبة النكاء.

وتظهر الإشارة إلى ما للخبرة من أشرية كتابات بعض الباحثين، من ذلك أن الحالة رقم (553) ية دراسة توجيهية بكاليفورنيا كانت تتمتع بصحة سيئة وخصوصاً بي السنوات الأولى من حياتها، وهي ثم تخل من المرض إلا لفترة واحدة امتدت إلى ستة أشهر، كما كانت العلاقات ما بين أشراد أسرتها علاقة يشوبها المتدت إلى ستة أشهر، كما كانت العلاقات ما بين أشراد أسرتها علاقة يشوبها التوتر والشد والجذب وقد حدث أن وجدت هذه الحالة في مجال اهتماماتها العقلية شيئاً من الأمن والطمأنية، فارتفعت نصبة ذكائها، على حين أن الجالة رقم (764) كانت نسبة ذكائها أو نسبة تموها في سن العامين 133، ثم بلغت الرابعة من العمر فاخفض مستوى ذكائها إلى المتوسط، وما إن بلغت الثامنة عشرة من عمرها حتى كان ذكاؤها في مستوى 77 فقط، أي بما ينقص عن المتوسط بتلائدة الحراهات

#### ﴿ الدخلاف المقلي ﴾

معيارية، وقد ولنت هذه الحالة حيث كانت امها (التي تتراوح نسبة نكالها بين (65.70) في الرابعة والأربعين من عمرها، وكانت امها تحرص على أن تجعل من ابنتها طفلة على الدوام تفنيها بنفسها وتقوم عنها بأعمالها، وترتب على هذا أن الإداد حظ الحالة من السمنة ابتداءً من الفترة التي سبقت سن دخولها المدرسة إلى أن بلغت الرابعة عشرة من العمر حين بدأت تلتمس شيئاً من المالج النفسي، وتناقصت السمنة دون أن يصحب هذا ارتفاع في تسبة النكاء، والسمنة في ذاتها ليست على شيء كبير من الأهمية، ولكن ما تدل عليه من فرط اهتمام الأم بالحالة ليست على شيء كبير من الأهمية، ولكن ما تدل عليه من فرط اهتمام الأم بالحالة وقيامها عنها بالأعباء والمهام لا بد وإنه قد حجب من الطفل صاحب الحالة كثيراً

#### أثر التعليم:

من المفروض أن مدارس المضانة تمد الأطفال ببيئة غلية بالنبهات، على حين أن الملاجئ الفقيرة في عدد العاملين بها تكون بيئة غير منبهة، وأول ما ظهر من التقارير في هذا الشأن وكيف أن نسبة النكاء تتحسن نتيجة التعليم في مدارس التقارير في هذا الشأن وكيف أن نسبة النكاء تتحسن نتيجة التعليم في مدارس المحسنة، تقرير وولي (1995)، ثم تبعه دراسة باريت وكوك (1990)، ثم دراسة المحسنة تقرير وولي (1993)، ثم دراسة المعلية ترتفع نتيجة للتعليم في مدارس المحسنة، وفي سنة 1998 ظهرت دراستان مستقلتان الاثنين من أبرز العلماء في هذا الميدان أحدهما (هيلدريث) والثاني (جود إنض)، تبين منهما أنه ليس لمرسة المحصناتة من أثر، فتشكسك في قيمة الدراسات السابقة أكثر العلماء، إلا زمرة من الباحثين في جامعة (أيوا) على رأسهم (ولمان السابقة أكثر العلماء، إلا زمرة من الباحثين في جامعة (أيوا) على رأسهم (ولمان والني) أن "العباقرة يصنعون"، السابقة أكثر العلماء أي معنى ضعاف العقول من الأطفال"، وعلى أية حال اشتهرت وإلى " النا المسؤولون عن بعض ضعاف العقول من الأطفال"، وعلى أية حال اشتهرت الدراسة التي قامت بها جامعة آبوا باسم " مشروع الملجأ " في هذه الدراسة تخير الباحثون أحد المارهم بين 18 شهراً و المباحثون أحد المارهم بين 18 شهراً و مدرسة حضانة ضمت 21 من أطفال المنان مقابله في المجموعة الضاطية - مدرسة حضانة ضمت 21 من أطفال المان مقابله في المجموعة الضاطية - مدرسة وكان لكل واحد من مؤلاء الأطفال مقابله في المجموعة الضاطية -

### ﴿ الغط الرابع ﴾

وقد روعي أن يقابل - بين كل طفل تجريبي ومقابله في الجموعة الضابطة - في العمر الزمني والعمر الفقلي وتسبة النكاء ومنة الإقامة السابقة في الملجأ، شم تعيزت المجموعة التجريبية بأنها تلقت فترة من التمرين والخبرة تتراوح بين خمس وست ساعات لخمسة أيام في الأسبوع، على حين أن المجموعة الضابطة ثم تزد على إقامتها باللجأ كما كانت تفعل من قبل، وانقضت ثلاث سنوات أعيد بمنها اختبار الأطفال كل سنة أشهر، وقد ظهر أن المجموعة التجريبية في متوسطها أقل ذكاء من الضابطة بندو 5. المنقطة، وتشير التتافح إلى أن المجموعة التجريبية زادت نسبة ذكاء المجموعة التماريبية زادت نسبة ذكالها في العلوم، على حين انخفضت نسبة ذكاء المجموعة الضابطة.

وشد دراسة أخرى هامة في هذا الصدد قمام بها (سيكلز وداي) في سنة (1999)، وأوحت بها الملاحظة الإكلينيكية العابرة التالية: أودع طفلان كان احدهما في سن 13 شهراً ونسبة ذكاله أكه والثاني في سن 16 شهراً ونسبة ذكاله أكه والثاني في سن 16 شهراً ونسبة ذكاله أكه عن مسلما المقاف المقبول بعد أن كاذا يعيشان في ملجاً للأيتام تابع للولاية، كان سبب الإيداع انحطاط مستوى استجابتهم في اختبار النكاء من ناحية، بل التأخرهما في النمو عموماً، أما الأول قلم يكن يستطيع أن يجلس بعفرده ولا أن يخرج أي اصوات من فمه على حين كان الثاني عاجزاً عن المشي إلا بمساعدة الأخرين وعن إصدار الأصوات وفي المؤسسة وصعا مع فتيات بين خمس وتسع سنوات وقد تصادف بعد إيداع الطفلين بستة شهور أن زار أحد السيكولوجيين العنبر فأدهشه على ما لاحظ على الطفلين بستة شهور أن زار أحد السيكولوجيين العنبر فادت نسية ذكاء الأول 77 والثاني 88، ويعد أن قضيا عاماً كاملاً في المؤسسة كان ذكاء الأول 77 والثاني 88، ويعد أن قضيا عاماً كاملاً في المتوالي كان ذكاء الأول 70 و 39، ولما في المعر العمر الفتيات سنا كان ذكاء قد تعلقن بالمفلين وداومن على اللعب معهما، وكذلك فعل المرضون في العبر.

إن هذه الملاحظة الإكلينيكية أوحت بالقيام بتجرية مماثلة نقل فيها 13 طفاد متوسط نكاؤهم 64.3 (كان المدى من 36 إلى 89)، وتراوحت أعمارهم

## ول التناف المقلير كه

الزمنية بين 7 - 30 شهراً، إلى هذه العنابر التي تضم ضعيفات العقول من الفتيات، وتركوا فيها لمدة تتراوح بين ستة شهور و52 شهراً، فكانت النتيجة أن ازدادت نسبة نكاء كل طفل من الثلاثة عشر طفالاً، وكانت أقصى زيادة هي 58 نقطة، وأقلها سبعة نقاط، وقد قام الباحثين بمتابعة مجموعة أخرى من الأطفال عددها 12، متوسط نسبة نكائها 87، وترواحت أعمارهم بين 12، 22 شهراً تركت في اللجا، وتبين نهما أن كل هؤلاء الأطفال فيما عدا واحد فقط قد نقصت نسبة ذكاله، وأن أحدهم نقص نشبة ذكاله، وأن احدهم نقص ثماني نقاط فقطه في عين تراوح النقص بالنسبة للعشرة أطفال الأخرين بين 18 و 45 نقطة، وكان انتقص في خمسة منهم يتجاوز 35 نقطة.

كذاك نجد من بين علماء النفس من تأثر بفلسفة مدرسة التجريبيين Empiricists التي تعتقد بأن النكاء مشتق من انطباعات الحواس، وأن القصور فهما، أو بعبارة أخرى القصور في المخبرات ينتج عنه التخلف العقلي، ومن هؤلاء النين تأثروا بهذه المدرسة (إتاره) Liard والذاك نجده يبدئل جهداً ويضع برنامجاً لتعليم الطفل الغبي (فكتور) الذي وجده ضالاً في غاية (افيرون)، وعلى الرغم من أن جهود (إتاره) في هذه المناحية باءت بالفشل، إلا أن هذا لا ينفي أشر العوامل الثقافية والاجتماعية على النكاء.

إن المراسات المختلفة التي أجريت لإثبات أثر العوامل الثقافية في الدكاء ما زالت نتائجها غامضة، وكل ما لدينا من براهين تؤيد هذه العوامل أو لا تؤيدها، مشتقة من دراسة بعض الحالات، وفيما يلى ملخصاً لهذه الدراسات:

## 1. دراسة (ارتوند جيزل):

والتي نشرها في عام 1941 تحت عنوان 1941 والتي نشرها في عام 1941 تحت عنوان child وفي المدراسة وصنف (جيزل) التغيرات التي ظهرت على أحد الأطفال الدي وجد يعيش بين النثاب في أحراش الهند والدي نقل بعد ذلحك إلى أحد

<sup>(1)</sup> Hunt, J. May, Intellelgence & experience, New York, the Ronald Press company.

#### 🏖 الفطل الرابيع 🏖

الملاجئ، ولم تؤد التغيرات البيئية إلى تحويل هذا الطفل إلى إنسان عادي، ومعنى هذا الحفض الم إنسان عادي، ومعنى هذا أن الحرمان الاجتماعي لم يكن العامل الأوحد في التخلف العقلي.

# دراسة (كنجزاي ديفز): Kingsley Davis (1) التي اجراها على الطفلة (Anna):

كانت الطفلة ابنة غير شرعية، ولذلت لم يسمح جدها لأمها أن تدع أحداً يصرف شبئاً عن مولدها، واضطرت الأم أن تخفي الطفلة حتى سن الخامسة في حجرة مظلمة صغيرة على سطح المنزل، وترتب عن ذلك وهن سوء التغنية وعدم الاختلاط والإهمال، أن بدت الطفلة يلهاء، وتتكلم بصعوبة، وتفكر بطريقة غير سليمة، وبعد سن الخامسة تغيرت بيئة الطفلة، إلا أنه رغماً عن ذلك فإن الطفلة ما زالت بلهاء في تصرفاتها، والسؤال الذي يواجهنا الأن، هل ولدت الطفلة بلهاء، أو أن الحرمان من المؤثرات الاجتماعية والثقافية هو الذي ادى بها إلى حالة التخلف العقلي؟!

وبجانب هذه الأبحاث التي قامت على دراسة الحالات الفردية هناك بعض الدراسات التجريبية الأخرى التي تؤيد الفكرة التي تقول إن العوامل البيفية لها الراء في النمو المقلي وزيادة نسبة النكاء؛

هناك الدراسات التي قام بها كل من (فريمان وهولزنجر)
 Holzenger وقد اثبتت الدراسات أنه إذا تم نقل الطفل في سن مبكرة من
 البيئة التي يميش فيها إلى بيئة آخرى احسن اجتماعياً وثقافياً، فإن ذلك
 بؤدى بدوره إلى ارتفاع نسبة النكاء.

Devis, Kingsley, "Extreme social isolation of a child," Amer. J. of Sociology, 2004, pp. 554 – 565.

#### التناف المقلي 🎾

وعلى الرغم من أن هذه الدراسات لم تكن في أساسها منصبة على ضعاف العقول، إلا أن هئين الباحثين قد توصلا في تجارب اخرى قاما بها إلى النتائج التالية:

ارتفعت نسبة ذكاء 36 طفلاً من آباء ضعاف العقول بعد وضعهم في بيوت حضانة إلى 81، وفي تجارب آخرى وصلت الزيادة في نسبة النكاع قبل وبعد الانتقال حوالى 7 درجات.

ووجد (كيفاريت) Kephardt في شجاري أجراها على 50 طفاد تقلهم من مدارسهم وبيئتهم المنزلية إلى معهد تعليمي خاص، أنه كانت هناك زيادة مستمرة في نسبة النكاء.

والخفلاصمة أن الدراســـات الســابقة توضيح أن العواصــل الثقافيــة والسّـأثيرات الحضارية لها علاقة ينسبة الذكاء وخاصة في الأعمار المبكرة.

## (4 - 44) برامج التربية الخاسة بالأطفال العوقين عقلياً:

#### الطرق التربوية القديمة،

من الأهمية بمكان أن يكون لدى المعلمين فكرة عامة عن هذا الموضوع، فهم على التعرف على الطرق التي استخدمت في تعليم ضعاف العقول، والوقوف على التعرف على الطرق التي استخدمت في تعليم ضعاف العقول، والوقوف على أفضل على أسباب استخدام العلماء لتلك الطرق ومعرفة السبل للحصول على أفضل النتائج عن استخدامها، وكيفية ابتداع طرق أخرى جديدة، ومن المحتمل أن تكون ثبة طرق استخدمت في الماضي بنجاح رغم أننا قد لا توافق على التفسيرات أو الأسباب التي وضعت الاستخدامها، وهذا نستعرض في إيجاز وتركيز للمدرسين والدارسين نضعاف العقول، طرق التدريس والنظريات التي ظهرت خلال القرن العشرين أي في قترة مائة عام.

#### ﴿ الفصل الرابع يه

فمند أن وجد الإنسان وعلى صر القرون واجه الجنس البشري مشكلة التعامل مع أولنك النين بعيشون بينهم وهم يعانون، عن طريق المرض أو الأحداث العارضة أو عوامل الوراثة، من عجزية قدراتهم على التعامل وعلى أداء وإجباتهم كما تفعل الغالبية العظمى من الناس، وقد كان ضعاف العقول في المصور القديمة يضطهدون ويعنبون ويعاملون معاملة سيلة ويهملون، والكلمة الإنجليزية القديمة يضطهدون ويعنبون ويعاملون معاملة سيلة ويهملون، والكلمة الإنجليزية أي أن فرد يجب إهماله والتخلص منه، ولكن عند ظهور المسيحية بدأت بعض الجماعات المتدينة تطبق فلسفة الإخوة بين بني البشر، وحاولت أن تأوي ضعاف المقول وتمدهم بالغذاء والكساء، ويدأ المجتمع منذ القرن التاسع عشر يفرد لضعاف العثول منشآت خاصة بهم، ونشأت حيثناء محاولات ضئيلة للعناية بتعليمهم.

ويمكن الثقول دون مجائبة للصواب، ان تعليم ضعاف العقول بدا حوالي عام 1800، وأنه خلال الثقرن التاسع عشر ويداية العشرين كان جميع الرجال الذين عنم ابتربية ضعاف المقول والذي وفقوا في تشخيص حالاتهم وطرق تعليمهم من الأطباء، مثل إيتارد وسيجان ومنتسوري ودكرولي، ولكن توفيقهم العظيم كان في ميادين التشخيص السيكولوجي وفي تعليم الأطفال ضعاف العقول، وتستعرض هنا محاولات أولئك الرواد في تعليم الأطفال الشواذ.

### ده دايتارد: (15 - 4) جهود ايتارد:

في أواخر القرن العشرين نجح استخدام بعض الطرق التربوية الخاصة بتعليم الصدي، وفي حوالي هذا الوقت رأى جنان مبارك ايتارد الفيلسوف الفرنسي والطبيب في إحدى مؤسسات الصم أنه يمكن أن يكون للطرق التربوية المباثلة بعض الأسرق تعليم ضبعاف المقدول، وقد أوحت إليه بنالحد الفلسفة الحسية (Sensationalism) والاعتقاد الذي ساد فرنسا عقب ثورتها الكبرى بأن للإنسان قدرات غير محددة وإن التعليم والوسط — هما العاملان اللذان يحددان النمو العقلي.

## الإ التخلف المقلي )

وي عام 1799 عثر في غابة الغيرون على صبي بلغ من العمر نحو اثني عشر عاماً، وكان هذا الصبي أكثر شبهاً بالحيوان المقترس منه بالإنسان، فقد كان غير قادر على الكلام، يختار طعامه مستميناً بحاسة الشم، ويحاول الهرب، وعلى وجه المحموم لم تكن استجاباته مماثلة لاستجابات الإنسان، فلم يهتز نصوت مسدس أطلق خلفه ولكنه استجاب إلى صوت وقوع ثمرة من شجرة، وثم تكن حاسة الشم لديه لتفرق بين كريه الرائحة وذكيها، ولم يشعر باي فرق بين الأجسام الساخنة والأجسام الباردة كما ثم يكن في الاستطاعة السيطرة على حالته المزاجية، فأحياناً هو في حالة دهشة ممزوجة بالسرور، وخلاصة القول إنه كان حسن الحيوان في استجاباته، ولهذا فقد سمى "صبى الفرون المتوحش".

ولم تكن الخالفات الفلسفية في ذلك الحين لتختلف كثيراً عما هي عليه الأن، إذ كان هذا الاختلاف وإضحاً بين الفطريين Nativists والحسيين أو التجريبيين فالفطريون — كما هو حادث اليوم — يتحيزون إلى الوراثة، فهم يؤمنون أن الوظائف العقلية والعلومات لا تخلق ولا يمكن استحداثها، في حين أن التجريبيين (1) والحسيين (2) يؤكدون أن المعلومات والنكاء أمور مكتسبة عن طريق الحواس، ولهذا كانوا يعتمدون على التربية.

ولما كانت اراء ايتاره لتفق كثيراً مع اراء الحسيين، فقد وجد صبي (أفيرون) مثلاً جيداً للإنسان الذي لم يتعلم إطلاقاً، وراى أنه لو اتخد الطرق التربوية المناسبة في تدريب حواس الصبي، ففي الإمكان أن يصبح سوياً، اما بنيا، (Penel) وهو طبيب نفسي فرنسي، فقد شخص حالة الصبي وقرر أنه أبله وانتحى ناحية الفطريين فأكد أله لا يمكن تعليمه ومن العبث محاولة ذلك.

ويالرغم من ذلك فقد نشط ايتارد ووضع برنامجاً تدريبياً كبيراً للصبي، كي يظهر للمالم أله في الإمكان تعليم الأبله عن طريق تدريب حواسهم، وحاول

<sup>(1)</sup> التجريبين Empiricists.

<sup>(2)</sup> الصيين Sensationalists.

#### 🎉 الفطل الرابيع 🎝

خلال خمسة اموام كاملة تعليم " هيكتور الصبي المنكور "، ثم امتنع يائساً معلناً فضل التجريم، وتلى ذلك ان هجمست اكاديمية العلوم الأمر فقررت أن ايتارد قد وفق توفيقاً ملحوظاً ورجته أن يكتب تقريباً عن نحاولاته، هكتب كتابه المشهور: " صبي أغيرون المتوحش "، الذي أصبح هيما بعد السجل التاريخي الكلاسيكي لتعليم ضعاف العقدا...

### هذا ويمكن تلخيص أهداف ايتارد ويعض طرقه التريوية فيما يلي:

#### تنمية الناحية الاجتماعية:

أراد ايتنارد جمل الصبي اجتماعياً، من طريق تعاليم تعتمد على أنماط أوجدها خصيصاً للصبي حينـداك مستهدفاً جعل دوافع الصبي البدائية غير المتوافقة أكثر مرودة، فقد كان فيكتور بيدو راضياً إذا ما أكل أو دام أو جرى في الحقول دون قيود، وفي نهاية التجرية ابتعد فيكتور عن عاداته البدائية وخضع لحياة أكثر قبوداً.

### التسريب العقلي عن طريق المؤثرات الحسية:

كان من أهم أهداف ايتارد تنشيط الجهاز العصبي عن طريق برنامج أعد إعداداً دقيقاً للتأثير على الحواس، وتنمية قدرة الأعصاب على التمييز عن طريق تدريب كل حاسة منفصلة عن الأخرى، وقد حدد هذا الهدف الكثير من طرق ايتراد وأساليبه التدريبية والتي نلخصها فيما يلى:

أ. استطاع ايتارد أن يلمس شيئاً من التقدم عن طريق استخدام تدريبات خاصة لحواس الدوق واللمس والحس والشم، وكالت هذه التدريبات تشتمل على مؤثرات مزدوجة عكسية، كالسخونة والبرودة شم يتدرج في التقريبن بين النقيضين حتى يصل إلى شيء من المتقدم في التقريق بينهما، ولتدريب الصبي على الإحساس مثلاً كان يلقي به في مياه ساخنة أو باردة، وقد لجأ ايتارد إلى

#### التخلف المقلي )٥

هـنا الإجراء لأن فيكتوركما يبدو لم تكن لديه القدرة على التفريق بين الدرجات المختلفة من الحرارة ظم يكن ليتأثر لو أنه وقف عادياً في ربح باردة كما كان يستطيع أن يتناول قطعة فحم متوهجة.

- 2. وقد بدل ايتارد الكثير من الجهد لتنمية حاسة اللمس لدى الصبي، أما حاستي الشم والنوق فكانتا قويتين لدى الصبي، أما في ميدان اللمس فقد أمكن لايتارد تدريب الصبي على التفريق بين مفتاح وقطعة من النقود وبين الحروف المعدنية مثل R. B.
- ق. ويبدو أن تدريب حاسة السمع وضع ايتراد غمامة على عيني الصبي حاسة اللهس، ففي تدريب حاسة السمع وضع ايتراد غمامة على عيني الصبي حتى يقلل من استخدامه لحاسة الإيصان ثم قرع جرساً وضرب طبلة وطلب من الصبي تقليد الصوتين كي يستنتج من ذلك سماعه لهما والتمييز بينهما، ورويداً رويداً قارب ايتراد ما بين هاتين النفمتين المختلفتين تماماً، متوقعاً أنه كلما زادت قدرة حاسة السمع على التمييز، وكلما غدت أكثر دقة، كلما أمكن تدريب الصبي على تعييز الأضوات الإنسانية المختلفة، وكان التدريب السمعي ناجحاً في بداية الأمر، إذ نجح إيتارد في الحصول على بعض النتائج عن إدراك الصبي للمؤثرات الصوقية المختلفة، ثم بدأ يعلمه التفرقة بين الحروف المتحركة، وبعد مران طويل تعلم " هيكتور" كيف بميز بين أصوابت نطق . O. A. غير ان القلق خوفاً من القشل والسرور الشديد والدهشة العارمة عند النجاح منعت الصبي من المزيد من التعلم، وهكذا ترك إيتارد التدريب السمعي واتجه إلى الحواس الأخرى كالإيصار.
- 4. وقد أتبع ايتبارد في التدريب البصري نفس الأسس التعليمية التي سبق أن استخدمها في حالة السمع، فدرب الصبي على التفرقة بين الأشياء الضخمة الحجم والأشياء الضئيلة الحجم، ثم تدرج الأمر إلى التمييز البصري فيما بينها من أحجام وأجسام وقد نجح إيتارد في تدريب المبي على بعض الكلمات مثل كلمة ثين Lait. وربط ما بين الكلمة المطبوعة وبين اللبن، وقد نجح الصبي في تعليم بعض الكلمات المسبي في تعليم بعض الكلمات، واستطاع أن يقرأه ويكتبها قبل أن تنتهي التجربة.

#### ﴿ الفصل الراسم ﴾

#### خلق الحاجات الإنسانية:

كان الهدف الثالث لإيتارد أن يروض الصبي ويولد فيه بعض الحاجات والرغبات الإنسانية أو بمعنى آخر أن يقلل من دوافعه الحيوانية ويحولها إلى أخرى إنسانية المقلم، اجتماعية الصبيفة، وقد نجح نجاحاً ضئيلاً في هذا الصدد فيما عدا حب الصبي للمرأة التي اعتنب به، كما تولد لديه بعض الشعور تجاه إيتارد الذي كان يلاعبه ويحاول تعليمه، وفيها خلال هاتين الناحيتين لم يبنر الصبي أي اهتمام بإنسان آخر، ولم يلعب باللعب، كما كان من الصعب إشراكه في أية لعبة جماعية الإذا كان الأمر خاص بالبحث عن الثمار بعد تخبئتها.

#### الكلام:

وثمة هدف آخر لإيتارد ألا وهو تعليم الصبي الكلام، وقد جرب إيتارد تدريبات السمع وربط الكلمات بمدلولاتها من الأشياء، كما حاول تعليم الصبي الحديث بنفس الطريقة التي يدرب بها الصم، ولكن إيتارد لم ينجح فقد ظل فيكتور أخرساً حتى مماته.

#### • الذكاء:

والهدف الأخير من التدريب كان يقصد به تنمية النكاء، الأمر الذي لا يعتبره إيتارد منفصلاً بل هو جزء من الأفكار المفروسة في العقل عن طريق تدريب الحواس، وهذا النوع من التدريب وثيق الصلة بالقراءة والكلام، ولكي يتملم فيكتور ربط إيتارد ما بين الأشياء والكلمات المطبوعة، فربط مثلاً بين السكين ولكلمة المطبوعة Knife، وضمت الأشياء في احد اركان المطبوعة ثم أعطيت للصبي بطاقة مكتوب عليها اسم اشليء فاستطاع الصبي إحضاره بسهولة، ولكن عندما غير إيتارد الأشياء فاستبدل السكين مثلاً بأخرى اكبر أو أصغر حجماً، ارتبك الصبي، وهكذا وجد إيتارد أنه ليس لدى الصبي المشرة على التحميم، ومن ثم ليس في الإمكان تنمية هذه الناحية من نواحي النكاء.

#### التفاة المقلي )٥

وقد ظن إيتارد أن الصبي قد يصبح أكثر قدرة على التعلم عندما يصل إلى مرحلة البلوغ، ولكن الذي حدث هو عكس ذلك ثماماً، فقد أصبح من الصعب السيطرة على المبيء فأرسل في النهاية إلى أحد المعاهد ثم أعيد مرة أخرى إلى المرأة الذي مثبت به منذ البداية فظل معها دون أي تقدم حتى مات عام 1828.

#### ● آثر إيتارد،

من الصعب تقييم ما قدمه إيتارد من جهود لتعليم ضعاف العقول، فقد الوضح بالتجوية أنه من الممكن أن يتحسن الأبله إلى حد ما، ذلح أن الصبي قد استطاع أن يقرأ بضع كلمات كما استطاع أن يضبط دوافعه خلال التدريب، وقد كان تقرير إيتارد أول تقرير من تدريب البله، لم تلبث أن تلته تقارير أخرى موضوعية، ومن المؤكد أن إيتارد كان يهوى العمل مع ضعاف العقول، وتلاه في هذا الميدان سيجان (Seguin) ومنتسوري ودكروني وآخرين.

ولم تكن جهود (إيتارد) في هذا الليدان قاصرة على الأساليب الحسية، بل إنه أول من استغل اللبادئ النفسية في تعليم ضعاف العقول.

## (Seguin) أعمال سيجان (Seguin):

كان إدوارد سيجان معلماً ثم طائباً بدرس الطب والجراحة على يدي إيتارد، وكنتيجة لتأثير إيتارد وتعاليمه اغرم سيجان بدراسة الأطفال ضعاف العقول وخصص كل حياته لتدريبهم وعلاجهم، وقد أضاف سيجان إلى تعليم ضعاف العقول طريقته المسماة "الطريقة الفسيونوجية"، ففي عام 1846 نشر كتابه، & Morl Treatment, Hygene & Education Idiots

وقد حاز هذا الكتاب إهجاب الأكاديمية الفرنسية، كما أرسل له الباب بيوس التاسع خطاباً يباركه فيه لا أسداه من خدمات إنسائية.

#### فلا الغمل الرابيم كه

وية هام 1848 أي يعد الشورة الفرنسية، ثم تجد مدرسته رواجاً، فترك باريس وهاجر إلى الولايات المتحدة لإتمام عمله في خدمة ضعاف العقول، واصبح مديراً لمدرسة المعلمين بيتمدافائيا التي تمد معلمين لتعليم البله، وتكنه ما لبث أن استقال تعجزه في اللغة الإلجليزية وتكراهيته للأعمال الإدارية، وهكذا ترك العمل في المعلم الخاصة وتفرغ لمزاوله عمله بطريقة فردية، حيث كان يعلم بعض ضعاف المعمول في مدينة نيويورك، وفي عام 1866 كتب كتابه الثاني، وقد فصل في هذا الكتاب فلسفته في التعليم بإسهاب وذكر الأسباب التي دعته إلى استخدام الطريقة المسيولوجية.

وتعتمد نظرية سيجان في التعلم على فروض عصبية فسيولوجية، ولما كان اخصائيو الأعصاب قد قسموا الجهاز العصبي إلى قسمين رئيسيين: هما الجهاز العصبي المحيطي او السطحي (Peripheral) والجهاز العصبي المركزي، فقد فرق سيجان بين نومين من ضعاف العقول: السطحي والعميق، والنوع الأول كما يقول سيجان هو ذلك الذي يضعف أو يتلف فيه الجهاز العصبي المسطحي أو المحيطي، أما النوع الثاني فينشأ عن عيوب في الجهاز العصبي المركزي.

والطرق التعليمية لهنين النوعين من ضعاف العقول واحدة، ففي حالة عجز الجهاز الصمبي المعطي أو ضعف العقل السطحي، كان المعقد أن الجهاز العصبي المركزي سليم، غير أن تأثير الأعصاب لا يصل إلى الجهاز المركزي تضعف العصبي المركزي سليم، غير أن تأثير الأعصاب لا يصل إلى الجهاز المركزي تضعف أو تلف الأعصاب المستهلة، ولتعليم هؤلاء الأفراد اعتقد سيجان أنه لو درب الجهاز العصبي المحيطي تدريباً خاصاً عن طريق تدريبات العضلات والحواس، فإن هذا يودي إلى تقوية الأمصاب المستقبلة، وهكذا تصبح العضلات الحسية قادرة على أن تصل إلى الجهاز المركزي، أما في حالة النوع العميق من الضعف العقلي، حيث كان يظن أن الجهاز العصبي المركزي عن طريق الأمصاب المستقبلة يهدف إلى إحداث صدمات للجهاز العصبي المركزي عن طريق الأمصاب المستقبلة يهدف إلى وجه أكثر نشاطاً، وقلد

#### ﴿ الْمِنْاتِ الْمِثْلُو ﴾

فسر سيجان طريقته الفسيولوجية في التعلم على أنها عبارة عن أقلمة الأسس الفسيولوجية عن طريق نمو الوظائف الديناميكية والستقبلة والشرطية في الشباب.

وبمشياً مع هذه النظريات، كان واجب سيجان الأول أن يدرب الجهاز المصبي، وقد آمن أن النشاط يجب أن يكون من النوع الذي يؤدي إلى إشباع حاجات الطفل ويفياته وقد آمن أن النشاط يجب أن يكون من النوع الذي يؤدي إلى إشباع حاجات الطفل ويفياته وقدراته وهو الجاء حديث في التربية - كسا يجب أن تكون التدريبات مشتقة من النشاط اليومي والألماب المتادة التي يقوم بها كل الأطفال، وكان يؤمن أن حجرة الدراسة يجب أن تكون في الهواء الطلق، وأن التدريبات يجب أن تكون في الموقية والسيئة التفنية، وأن التدريبات يجب أن تكون بسيطة ومصممة بحيث تممل على تنمية كل الوظائف المحركية والصوتية أو أي جزء من أجزاء الجسم الضميفة أو السيئة التفنية، ولم تزد الأدوات المطلوبة الكلية قرائ أن جميع المحركات يجب أن تتملم ككل أولاً ثم يلي ذلك تعليم المركات المركات يجب أن تتملم ككل أولاً ثم يلي ذلك تعليم المركات المركات المركات هذا الرباضية عني أولاً تعليم الأدبل ثم الأدبل ثم البدن ثم الأكتاف، فالأدبع فالرسغ فالكف وأخيراً

ولم يكن هنــــاك شـيء يـداني أهميــة الأيــدي ــــــة نظــر سـيجان، فـــإن العمــل اليدوي يتطلب الكثير من الهارات المتجمعة بدنية حكانت أو عقلية.

ويرتبط تدريب حواس اللمس بالتدريب اليدي ارتباطاً وتيقاً، لذلك رأى سيجان ضرورة تشجيع الأطفال على تناول الأشياء، وذكر أن تحتير الأطفال من استعمال أيديهم لاختبار صفات الأشياء المعطة بهم هو أحد الأخطاء البائفة الأهمية، وكان يعتقد أن من واجب العلم تنمية حب الاستطلاع وتوجيهه، ويعتبر اللمس هو أول، وريما أهم حاسة، يجب تنميتها، ويقوم تدريب حاسة اللمس على تقديم الكثير من المثيرات المختلفة في الشكل والحجم والتركيب والحرارة والوزن، أما تدريب حاسة اللمس بقليل شم الدوق والشم فيبدا بعد بدء تدريب حاسة اللمس بقليل شم يتمشيان معاً من طريق الطعام عادة.

#### الأطل الرابع)

وقد وجد سيجان أن هناك ثلاث طرق خاصة بتدريب حاسة السمع، الأولى تتعلق بالصوت عامة، والثانية هي التعرف على السلم الموسيقي، والثالثة هي الأداء الصوتي، وقد استخدام سيجان الموسيقى لتوفير المجال الذي يساعد على الأداء، كما استخدم الألحان المرحة الخفيفة في ساعات الصباح، شم تدرج إلى الأنواع الأكثر تبايناً والمناسبة للدراسة يوماً بعد يوم، فكانت الأنفام الموسيقية الملوءة بالحيوية تسبق التدريبات الهدنية، وكانت النفمات الطويلة المستمرة تصحب تدريبات الكلام، ثم انتقل سيجان من التدريبات الموسيقية إلى التدريب على الكلام.

وقد ادراك سيجان أن كلام ضعاف المتول هو أصعب المهارات اكتساباً بالنسبة له: وقد حاول تعليمهم الكلام ثم الكتابة وأخيراً القراءة، وقد عالم الكلام على أنه ارتباط بين الصوت والحركات التي تؤدي نتيجة للحاجة، فممرخات الأطفال تتحول إلى أصوات أما الحركات فتنشأ من التقليد، وهكذا أدخل الكتابة، كتدريب للتقليد، وأخيراً أدخلت القراءة نتيجة للربط بين كل من الكلام والكتابة، هكان ينطق الكلمات مثل:

كتاب تفاحة قلم... ثم كتبها ويضع الأشياء التي تمثلها في يد الطفل، وقد استخدم نفس الطريقة في حالة الأففال وذلك بعرضها واستخدامها.

واشتمل تدريب القدرات البصرية على استخدام الألوان والأشكال المترابطة والأبصاد والمسافات والمستويات، وقد تم ذلك عن طريق استخدام الأشياء اللتي يتداولها الطفل حقيقة ويمسكها بيديه، كما انتهز سيجان هذه الفرصة لتأكيد أهمية اليد كمعين للعين.

ولا تختلف هلسفة سيجان اختلاها كبيراً عن الكثير من الطرق المتداولة اليوم، فيما عدا المالجة الألية عن طريق الحواس، وقد أكد أهمية تعليم الطفل ككل وكفرد قائم بناته، كما أوضع أهمية الانسجام بين الملم وتلميده، والراحة البدئية للطفل الثاء هترة التعليم، وأهمية البدء بما يحتاجه الطفل ويطلبه ويرفيه

#### التناف المقلي )٥

قبل التقدم إلى الأشياء التي يجهلها، وقد استخدم معلمو الأطفال ضعاف العقول — لأعوام هدة — الكثير من العمل البدوي في محاولاتهم تعليم هؤلاء الأطفال عن طريق البريق وضعها سيجان صحيحة حتى البوم بالرقم من انتنا قد لا نتفق مع فكرة سيجان عن الضعف العقلي السطحي والعميق، وما زائت الطرق والأفكار التي استخدمها اسيجان في تعليم ضعاف العقول ذات قيمة حتى البوع.

## (4 – 17) جهود منتسوري:

بدأ اهتمام المكتورة (ماريه منتسوري) بضعاف العقول، ويلا ذلك الحين كانت تشغل وظيفة مساعدة في عيادة سيكلوجية في روما حيث وجدت عبداً من الأطفال ضعاف العقول معزلين في مارستان، وكان المجتمع يؤمن عادة أن الشلا، والأمراض المشابهة في ظييعتها لهذه العل هي - أولا وقبل كل شيء - طبية، ولنه بعد دراسة منتسوري الأعمال إيتارد وسيجان قالت إن مشكلة الضعف العقلي هي قبل كل هيء مشكلة تربوية أكثر منها طبية، ولذلك أنشأت مدرسة جددية، هي قبل كل هيء مشكلة تربوية اكثر منها طبية، ولدلك الشات ايضاً مركزاً تدريبياً الإعداد العلمين لتعليم الأطفال ضعاف العقول فحسبه بل رأست أيضاً مركزاً تدريبياً الإعداد العلمين لتعليم الأطفال ضعاف العقول، وقد انتظم بين تلاميدها بعض الزوار من لندن وباريس.

وقد صممت منتسوري ادواتها التعليمية الخاصة، شم علمت عدداً من الأميدها التأخرين القسراءة والكتابة جيداً حتى أصبحوا قسادين على اداء الامتحانات في المدارس في مستوى يتمشى والتلميذ العادي، وقد دونت النتائج كما سجلت تقاريراً أشبه بالمجزات حتى جعلتها تتساءل عن الأسباب التي من أجلها لا يستطيع التلميذ العادي بلوغ مستوى الهضل، وكان تفسرها لهذه الطاهرة أن يستطيع التلميذ المعادي بلوغ مستوى الهضل، في حين أن الأطفال الآخرين تبتعوا بغرص تعليمية ضعيلة.

#### هر الفصل الرابيم ℃

وق عام 1907 واتب منتسوري الفرصة الافتتاح مدرسة تستهدف تعليم الأطفال العاديين النين تعمل أمهاتهم، وقد افتتحت هذه المرسة "بيت الأطفال"، في أحد البيوت الكبيرة القديمة في روما بعد تحسينه وأصبح منذ ذلك الحين ذا شهرة في العالم أجمع في ميدان التربية.

وقد وصفت منتسوري طريقتها بأنها محاولة الريط بين المنزل والمرسة، وإهذا كان النشاط النزلي، والمرسة، وإهذا كان النشاط النزلي، والهذا كان النشاط المنزلي، وقد وافقت سيجان على تأكيد الأهمية البالفة لتدريب الحواس والعضالات كجزء من التعليم المبكر الأطفال، وهلى الرغم من أن سيجان كان يعتقد أن الحركات البدنية إنما هي نشاط سيكولوجي، إلا أن منتسوري خالفته في ذلك الراي، فلم تذكيد أماراً فسيدنية إنما العضلي نشاط العملية هذا العامل، إذ اعتبرت النشاط العضلي نشاطاً فسيولوجياً بحتاً.

وكان حجر الأساس في طريقة منتسوري هو تعليم الفرد لنفسه بنفسه، فنواحي النشاط والأدوات اللازمة لها أعدت ونظمت بصورة تمكن الطفل من أن يعلم نفسه بينما يتنحى المدرس جانباً ويطل سلبياً يشرف على هذا النشاط، ويتم هذا التعلم الذاتي بواسطة أدوات مدرسية.

وتتألف هذه الأدوات من ستة وعشرين بنداً مختلفاً عملت خصيصاً لتدريب كل الحواس فيما عدا حاستي الندوق والشم، فلتدريب القدرات اليصرية مثلاً أعطي للطفل أسطوانات خشبية يضعها في تقوي محفورة على كتلة صلبة من الخشب مستميناً بإدراكه للأيماد المختلفة للثقوب والأسطوانات شم يستمر التدريب عن طريق استخدام أشياء أكبر تحتاج إلى حركات أكثر صعوبة وإلى عضلي كبير، والأدوات المستخدمة في ذلك كانت سلالم طويلة وأخرى عريضة وأهياء مشابهة، أما في حالة التدريب على الإحساس بالحرارة، فكانت الأيدي توضع في الماء البارد ثم الدافئ ثم الساخن، حتى يتعلم الطفل كيف يفرق بين الدرجات المختلفة من الحرارة، ويلاً حالة القدرات اللمسية كان التدريب يقوم على لمس قطع من الورق المناهم من الورق المناهم من المؤرق ويلاً حالة القدرات اللمسية كان التدريب على تمييز الألوان استخدمت

## ﴿ الدخاف المقلي 🎝

مختلف، وبق حالية تشتمل على مجموعة من 46 بكرة ذات ثمانية الوان بقد درجات مختلف، وبق حالية حاسة السمع استخدمت منتسوري صناديق صغيرة مملوءة بالرمل وبالزّلْط وقطع المعان، كل ذلك بقصد تدريب حاسة السمع عن طريق سماع الأصوات المختلفة داخل تلك الصناديق وبالإضافة إلى ذلك فقد كالت تدعو الأطفال إلى الاستماع إلى الطيبور المفردة على الأشجار، شم يتلو ذلك الاستماع إلى المعابدة وضوضاء تبدأ بالأصوات المتناثرة وتنتهي بالأصوات ذات النغم المتماثل، ويقول (بويثت) إن طريقة منتسوري فيما يختص بتدريب حاسة السمع بالوسائل الحسية لم تؤو إلى تحقيق الفرض منها إلا ليس في الإمكان أن السمع بالوسائل الحسية لم تؤو إلى تحقيق الفرض منها إلا ليس في الإمكان أن الدرب الطفل نفسه على السمع اثناء نشاطه وانشغاله مثلما يفعل مع الحواس الأخرى.

أما الأدوات التي استخدمت للتدريب على الإحساس بالوزن فتكون من قطع صغيرة من الخشب متساوية الحجم ولكنها مصنوعة من أدواع مختلفة من الخشب ويهذا كانت أوزانها مختلفة.

وقد أشارت النتائج التي وصلت إليها منتسوري الكثير من الاهتمام في العالم اجمع بتربية الأطفال في الفترة التي تسبق التصاقهم بالمدارس – فدعيت منتسوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث القت سلسلة من المحاضرات اقتبس المؤلفون الكثير منها –.

غير أن (وثيم كلباترك) وهو أحد الرواد المفسرين تفاسفة ديوي قبة النشاط والميول ثم يقتتع بطريقة التصاوي، ويقول (كلباترك)؛ إن طريقة التمام باستعمال المواد الملموسة يفيد، ولكنه يضيف إلى ذلك أن نشاط الحياة يعطي فرصاً ممتازة للتمبير عن النات إنه يرى أن الفضل أنواع تعليم الفرد لذاته إنما يحدث عنه وجود مشاكل حقيقية لمدى الملفل، كما يرى أن أكبر خطا في تصورها أنها تفترض وجود انتقال الأثر التدريب من الإحساس بالمواد إلى مواقف المواة المعارة العامة.

#### الفصل الرابع)٥

### (4 - 41) جهيد أخرى ميكرة:

الدكتور دكرولي، وكان يعمل في بروكميل بيابياجيكا في صدر القرن المشرين، وتقول عنه إحدى تلميذاته؛ إنه كان يؤمن أن تعليم الطفل ضعيف المقل يجب أن يتركز حول حاجاته الأساسية وقد ابتكر الكثير من الألعاب الجمعية وأقوان النشاط الهادفة لتصحيح الميوب الظاهرة في الأطفال ضعاف المقول، كما كان يعودهم على الانتباه والعمل بأنفسهم، ولقد كان المخف الذي يسمى إليه الدكتور دكرولي من كل الأساليب السابقة هو: تنمية الإدراك الحسي لمدى الطفل ضعيف المقل.

وواضح من العرض السابق أن تشاط دكرولي كان يؤكد فكرة تعليم ضعاف العقول عن طريق الطفل نفسه، وقد اعتمد البرتـامج الذي وضعه على إمكانيات الطفل الجسمية والعقلية، كما اعتمد على إشباع حاجـات الطفل المكنة ومع كل ذلك فقد اهتم بالبيئة التي يعيش فيها الطفل، وبالعاملة التي يلقاها من مدرسه ومجتمعه، إن (دوكرلي) قد حاول - كما حاولت منتسوري - رسم برنامج يعتمد على الألعاب الجمعية، ينهمك الأطفال في ادائها، والفرق بينهما، يقع أولاً في أن اللكتور دكرولي اكد أهمية الألعاب الجمعية في الواقف الطبيعية، في حين أن الدكتور دكرولي اكد أهمية الألعاب الجمعية في الواقف الطبيعية، في حين اعتبار لن منتسوري استخدمت مواد حمنية بطريقة تقليدية ثابتة، وعلى هذا يمكن اعتبار دكرولي أحد المربين المحدثين لضعاف العقول.

وبُسة باحث آخر في ميدان ضماف العقول وهو "الضرد بينيه" العالم السيكولوجي، فقد كان من أوائل من ساهموا في هذا اليدان من غير الأطباء.

#### ﴿ التباط المقلي )٥

والضرد بينيه مشهور باختبار النكاء الذي الفه، وفي الواقع إن اهتمامه بقياس النكاء، لا يرجع لاهتمامه بالطفل العادي بقدر ما يرجع لاهتمامه بتشخيص الأطفال ضعاف العقول في المدارس العامة.

ولم ينظم بينيه برنامجاً تمليمياً مستفيضاً تضماف المقول، وإنما كان غرضه الأساسي فحص أطفال المدارس العامة والكشف عن ضماف العقول لوضعهم في طمول خاصبة بهم دارس المدارس العادية، وكانت وسيلته في الكشف عن هذه الفقة من الأطفال تتم بواسطة اختبارات سيكولوجية وتربوية، وكذلك عن طريق المشاعدات الدقيقة للأطفال أثناء تعليمهم، وهكذا طرق (بينيه) بابا لم يسبقه البه أحد بن التشخيص إله التعليم وفي هذا بقول:

"إن هناك امراً اساسياً يجب أن يدركه العالم أجمع، وهو أن الفلسفة الحسية التي كان يتادي بها كل من سيجان وإيتارد قد دالت دولتها، وأن الطرق العلمية النقية هي التي يتبغي أن تندخل إلى ميدان التربية الخاصة بضعاف العقول، بحثاً عن أغضل الطرق لتربية هذه الفلة من الأطفال".

ومما سبق يتضح لنا فلسقة (بينيه) في تربية ضعاف العقول فهو لم يسلم بأعمال من سبقوه، بل سعى لمرفة الحالة الفعلية لضعاف العقول وقدرتهم على التعلم وإمكانياتهم، وعني بتنظيم برنامج تعليمي لهم في المدارس العامة لجعلهم قادرين اجتماعياً ومهنياً بدلاً من إيوائهم في مؤسسات ينشؤها المجتمع، وهكنا ركز (بينيه) اهتمامه على قياص النكاء والتعرف على هؤلاء الأطفال وإعداد البرامج التعليمية لهم، وإن كل ما أسهم به تركز أساساً في ميدان التشخيص وليس في مندان الشخيص وليس في مندان الطرق التربوية.

## ◊﴿ ٱلقَصَلِ الرَّابِيمُ ۖ ۗ

#### الخلاصة:

بدأ الاهتمام بتعليم الأطفال ضعاف العقول في القرن التاسع عشر، وكان الفلب من ساهموا في هذا المضمار من الأطباء فيما عدا بينيه، وكان المربون عازفين عن تحمل مسؤولية إيجاد طرق ووسائل جنيدة لتعليم ضعاف العقول، فتركوا الأمر للأطباء ورجال علم النفس.

ومن الغريب أن أغلب الدراسات في تمليم ضعاف العقول قامت في فرنسا وإيطائيا ويلجيكا، ذلك أن الفلسفة الاجتماعية في ذلك العصر كانت متأثرة بالثورة الفرنسية وما يتبعها من التمسك بالمثل الجديدة والإيمان بقيمة الفرد.

وبثمة عامل آخر له اثره في تعليم ضعاف العقول في القرن التاسع عشر، هو الفاسفة الحسية الشائعة وتأثيراه على الطرق التعليمية، فقد كان يعتقد أن الإنسان - وكلمة الإنسان هذا تشمل أيضاً ضعاف العقول - إنها يكتسب معلوماته وخبراته ومظاهر نموه العقلي عن طريق الإدراك الحسي، وقهذا فقد قامت التربية الخاصة بضعاف العقول على تدريب الحواس والعضلات بواسطة وسائل حسية، وفي يداية القرن العشرين كان (دكرولي) و (بينيه) أول من خرج على هذا النمط من التربية إلى فاسفة التعليم عن طريق الحمل، وكان هذا النبية القرن العشرين والمحل، وكان هذا النبية القرن العمل، وكان هذا النبية القرن العمل، وكان هذا النبية والمحل، وكان هذا النبية القرن العمل، وكان هذا النبية القرن العمل، وكان هذا النبية القرن العمل، وكان هذا النبية التعليم عن طريق العمل، وكان هذا النبية التعليم ولا العمل، وكان هذا النبية التعليم ولا العمل، والمحلم التعليمية.

## (4 -- 19) الطرق الأربوية العديثة للمتخلفين عقلياً:

باستثناء قلة من إن المحاولات المتعددة التي بدئت لتعليم الأطفال المعوقين عقلياً لم تنشر نتائجها بعد، المراسات يرجع فضل نشرها إلى بعض الأفراد أو لجان معالجة المنهج، وسوف نستعرض في هذا الفصل بعض هذه الفلسفات والطرق التربوية التي ظهرت وتطورت منذ الحرب العالمية الأولى.

## النظام التريوي مند (دسيدرس) Descoeudres:

رغم أن كتاب (اليس دسيدرس) عن (التربية للأطفال المتخلفين عقلياً)
يعتبر من أمهات الكتب التي تفردت في بحث النظام التعليمي الشامل للأطفال
المتخلفين عقلياً، إلا أن معرفة الكثيرين به لا زالت ضئيلة، وقد كانت (دسيدرس)
تعمل كمساعدة للدكتور دكرولي، وكان شغفها واضحاً بدراسة التأخير المقلي
في مدرسته الخاصة بالمتخلفين عقلياً في (برسلز)، ولذلك تعتبر فلسفتها التربوية
وطرفها التعليمية امتداداً وتكملة لأعمال وجهود دكرولي في هذا الميدان.

وقد، كانت تعتقد، في ضرورة إجراء تشخيص كامل للأطفال المتخلفين عقلياً، وبأن الأطفال العتوهين والبلهاء غير قادرين على التعلم في المدارس العاديد، ولكن من المكن تعليم الأطفال المتخلفين عقلياً ذوي المستويات العليا من هذه الفئة في فصول خاصة تلحق بالمدارس العادية، ومن ثم فقد اعلنت عدة مبادئ تربوية، يمثل كثير منها الانتجاهات الفلسفية الحديثة في التربية، نلخصه فيما يلي:

- يجب إن تستغل التربية من أجل الأطفال المتخلفين عقلياً النشاط الطبيعي للطفل، وهي بدائك تتفق مع فلسفة جون ديوي التي تنادي بالتعلم عن طريق العمل.
- من الضروري تنمية معارف الطفل عن طريق الإدراك وتدريب الحواس،
   والهدف من ذلك هو إضافة الضبط والتثبيت للمعارف التي اكتسبها
   ولخلق معارف جديدة، وكذلك لتحسين وإغناء التعبير اللفظي خلال ألوان
   النشاط الاجتماعي التي يقوم بها.
- 3. والبدا الثالث الذي نادت به هو مبدأ الربطة أو التركيز؛ وهي تعني بهذا أن مختلف الموضوعات تميل إلى أن تتجمع حول عنصد رئيسي، وهي ترى أنه على الرغم من أن الربط طريقة تربوية هامة بالنسبة للأطفال العاديين فإنه إكثر أهمية بالنسبة للأطفال المتخلفين مقلياً، حيث إن ربط الموضوعات في

### الفعل الرابع)٥

- مجموعات طبيعية يجعل مضمونها أسهل فهماً على الأطفال، وهي تعتقد أيضاً أن الربط من شأنه أن يقوى وحسن ارتباط الأفكار بعضها ببعض،
- ينبغي مراعاة الفروق الفردية في تعليم هذه الفقة من الأطفال، وهذا لا يمني بالضرورة تعليم هولاء الأطفال فردياً، وإنها مواءمة التعليم للحاجات الفردية لكل طفل، سواء كان التعليم في مجموعات أو مع أفراد.
- 5. تأكيد الصفة النقعية أو الوظيفية للتعلم، فهي تعتقد اعتقاداً جازاً بضرورة استخدام النشاط المتعلم في الحياة الواقعية إذا أربدنا للتعلم أن يحدث ويصبح ذو فاعلية وظيفية في حياة هؤلاء الأطفال.

وتمثل المناف (دسيدرس) في تربية الأطفال المتخلفين عقلياً وطرق تعليمهم — إلى حد ما -- مرحلة انتقال بين الاتجاه الحسي والفعسولوجي عند (إتارد) و (سيجان) وبين الطرق الأكثر تقدمية في تعلم الأطفال المتخلفين عقلياً وفقاً لحاجاتهم في المجتمع.

وفيما يلي تلخص الخطوط الرئيسية في المنهج الذي وضعته (دسيدرس) لتربية هذه الفقة من الأطفال، وطرق تعليمهم، ووجهات النظر التي قادت بها:

# تدريب الحواس والانتباه:

تؤكد (دسيدرس) -- مثل بينيه ومن سبقوه -- أهمية عمليات تدريب الحواس والانتباه بالنسبة الأطفال المتخلفين عقلياً، ويقرر كثير من الباحثين أن مدى الانتباه عند الأطفال المتخلفين عقلياً قصير جداً، وعلى ذلك، فإنه لكي يتم تمليمهم ينبغي توجيه الانتباه خاصة الأمور الحسية، ومن ثم قامت -- من أجل تدريب الحواص والانتباه -- بتنظيم سلسلة من الألماب والتمرينات لتنمي بها حواسهم المتعلقة بالبصر، والسمع، والحاسة العضلية، واللمس، والدوق، والشم.

ففي التدريب البصري - على سبيل الثال - حاولت أن تنمي تلك القدرة على التمييز بدقة في اللون، والشكل، والحجم، والاتجاه أو التنظيم، والطلّ، وذلك

# ٥ التفاف المقلي كه

عن طريق تزويد الطفل ببعض الألعاب مثل لعبة التوفيق بين الألوان Lotto Lotto وتنطلب هذه اللعبة من الطفل أن يضع اشكالاً من مختلف الألوان على الصور التي تحمل نفس الشكل واللون، ويعتبر هذا نوع من التمييز بين الأشكال الصور التي تحمل نفس الشكل واللون، ويعتبر هذا نوع من التمييز بين الأشكال والألوان، وطريقة التعليم في هذا المجال تقوم على تعليم الأطفال أن يعيزوا بين الأشكال، والألوان، والأحجام، والاتجاه، وموضع الشياء، ثم قامت بتطوير التمييز وانتعميم خطوة أبعد عن طريق ملاحظة الأشياء والأحداث في بيلتهم الطبيعية، مثل التمييز بين مختلف الألوان في السماء، والمقارنة بين السحب المختلفة، والأشجار، والأشياء الأخور بي بينتهم، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق تنظيم الأطفال في مجموهات للسفر في بيئتهم، كذلك يفضل استخدام تدريبات المزاوجة بين الأشياء، مثل إيجاد شكل معين من أوراق الأشجار، ويطلب من الأطفال أن

كنتك أعطت (سيدرس) اهتماماً بالغاً لحاسة السمع، ويشبه اتجاهها في هذا الصند ما هو معروف اليوم بـ " التدريب السمعي " وعلى الرغم من أن تدريباتها كانت شكلية إلى حد كبير، إلا أن كثيراً من الألعاب التي استخدمتها كانت تلقى اهتماماً من الأطفال فقد كانت تستخدم أشياء مختلفة للتمييز ببين الأصوات مثل الجرس، والصفارة، والفتاح، والزجاح، والنقود، وغير ذلك من الألعاب التي استخدمتها في العمل على تنمية الانتباه وحاسة السمع.

كنائك أكدت (دسيدرس) على حاسة اللمس والحاسة المصلية، لأنها تعتقد أن الأطفال الصفار يتعلمون بطريقة أفضل عن طرق حاسة اللمس مشه عن طريق حاسة البصر.

وهكنا فإن التدريب الحسي خلال الأاهاب والتمرينات والناشط الطبيعية، يكون اساساً هاماً في برنامج تربية الطفال المتخلف عقلياً الندي يعاني نقصاً في إدراكه الحسي وفي الانتباه، وفقاً قراي (دسيدرس).

## ◊﴿ الفمل الرابيم ۗ)٥

#### التربية البدئية:

كنتك أكدت (دسيدرس) في المنهج الذي وضعته لتربية هذه الفقة من الأطفال أهمية التربية هذه الفقة من الأطفال أهمية الأطفال ألم الأطفال ألم الأطفال ألم الموقين عقلياً فحسب، ولكن أيضاً معوقين جسمياً، وهي تعتقد أن التربية البدنية مهمة جداً للأسباب التالية:

- إن التربيبة البدنيبة " قوجه النصو المتسبق للجسم "، وهي مهمة بالنسبة للمعوقين عقلياً لتنمية جسماً ملائماً عن طريق التدريب الجسمى.
- إن حركة الجسم تعد عاملاً هاماً في نمو العقل، وهذه الفكرة تشبه اتجاه سيجان في تدريب الأطفال العوقين مقلياً.
  - إن التربية البدنية تساعد على تنمية التناسق الحركي أو القدرة الحركية.
- 4. إن التربية اثبدنية تساع على تنمية الخلق، إذ إنها تنمي القدرة على " الحكم والإرادة "، وكندك القدرة على التحمل والاتصال بالآخرين والتفاعل الاجتماعي والثقة بالنفس.
- 5. إنها تعمل على تنمية الثقة بالنفس، إذ يأتي الطفل إلى المدرسة وهو مشحون بمخاوف متعددة متصلة بالصعود على السلائم، أو الجري، أو غير ذلك من أنواع النشاط البدني، وتكون مهمة برامج الرتبية البدينة تخفيف حدة هذه الخاوف أو القضاء عليها.
- إنها تمود الطفل كيف يعتمد على نفصه في موالوة نشاطه اليومي المعتاد،
   كالفسيل، والأكل، واللبس وغير ذلك.
- إنها تساعد الطفل في اعماله المدرسية طالما أن بعض هذه الأعمال يتضمن العمل اليدوي، والرسم، والكتابة.

وقد قامت (دسيدرس) - بجوار هذا العرض الألوان النشاط الخاصة بالتربية المدنية - بتخصيص جزء صغير عن التمديب الطبيعي، الذي يتضمن الترويع، الدنية - والألعاب، والمريك والألعاب، والمشي، والرحلات، والتواحي العملية، وقلاحة البساتين، وقير ذلك من

## التخلف المقلي )٥

أثوان النشاط البدني الأخرى، ويتخد الجزء الأكبر من التربية البدنية للأطفال المعوقية الإيقاعية، والمشي على المعوقية الإيقاعية، والمشي على خطوات منتظمة صند إعطائهم إشارات معينة، بل إن (دسيدرس) استخدمت ايضاً جهاز قياس القوة (الديناموميتر) في التربية البدنية.

### العمل اليدوى:

إن الغايات التي كانت تهدف إليها منه تشبه تلك التي تتضمنها التربية البدئية، وهي تضمنها التربية البدئية، وهني تشمل التمرين على الانتباء، وتنمية الميول، وقوة الإزادة، وانتقة بالنفس، والقدرة على التصور البصري، والقدرة على التعبير عن الأفكار، وتكلمة عمل من الأعمال والتبصر بنتيجته.

ويتضمن العمل اليدوي إجراء التصميمات، والأممال اليومية العادية، وعمل أشكال مختلفة من الورق أو علب الكبريت أو الكرتون، أما الأطفال الكبار فيتمرتون على مهارات البرودرية، والخياطة، وأشغال الإبرة، والأسلاك، والنماذج، والتجارة، والمعادن.

#### الفنء

امتبرت (دسيدرس) الرسم شكل من الكلام، فهي تقول: " إن الرسم في بمض الحيان هو الطريقة الرئيسية التي يستطيع بها الطفل أن يعبر هن أفكاره ".

ولقد اعتبرته وسيلة ناجحة في التعبير عن النفس وطريقة مجدية في التنفس وطريقة مجدية في التدريب على التناسق بين العين والبد، ولقد استطاعت عن طريق بصيرتها السيكولوجية النافئة أن تفسر رسوم هذه الفقة من الأطفال، حكما عمدت إلى أن تقدر ويوم هذه الفقة من الأطفال، حكما عمدت إلى أن تقدي الارتباط بين الرسم والكتابة والمضاهيم ونمو القدرة على الإدراك الكاني والتنظيم.

# ◊﴿ الفصل الرابع كاه

# الدروس العملية

ولقد اوضحت انه يجب ان نظل كثير من الوان النشاط داخل حجرة الدراسة حية ومحسوسة ومتفقة مع مستوى فهم الأطفال وإدراكهم، وهي تنادي بضرورة ان تشتق المعلومات من خبرة الطفل الخاصة، وهي بدلك تتفق مع ما يضرورة ان تشتق المعلومات من خبرة الطفل الخاصة، وهي بدلك تتفق مع ما ينهب إليه المربون المحدثون، وتقرر أبعد من ذلك أنه يجب أن تقابل تربية الأطفال المعوقين عقلياً حاجاتهم الواقعية، كذلك تتفق مع رأي " سيجان " حين قال، "إننا يجب آلا نعلم للأطفال شيئاً دال المدرسة ما داموا يستطيعون الحصول عليه من خارجها" أو "لا نعلمهم أشياء جامدة ما دام في استطاعتنا أن ننمي ملاحظاتهم على تلك الأشياء التي تنبض بالحياة". وتتضمن المروس العملية استخدام الأشياء وإتاحة الفرص لألوان النشاط الى مشاريع يتعلم عن طريقها الطفل الكتابة، والأعداد، والقراءة، وغير ذلك، وفي الواقع إن الدروس العملية تشبه ما نادى به (إنجرام) وآخرين عن "وحدات الخبرة".

## الكلام:

ضمنت (دسيدروس) ضرورة العمل على تنمية الكملام لدى الأطفال المعوقين عقلياً يمانون من الموقون عقلياً يمانون من المعوقين عقلياً يمانون من المعوقين عقلياً يمانون من قصور في الكلام، إما يسبب ضعف السمع، أو تقص القدرة على الفهم، أ، يسبب بعض المعادات السيلة، أو العيوب المرضية في أوتار الكلام، ولذلك يجب الاهتمام بالتدريب الكلامي للأطفال المعوقين عقلياً، كعامل أساسي في المنهج أولاً، وربطه بتدريس الموضوعات الأخرى ثانياً.

## ولل التخلف المقلي كه

### القراءة والهجاء والرياضيات:

وقد دعت إلى تعليم القراءة والهجاء والرياضيات لكل من يستطيع أن يتملها، وهي لا تحيد -- كفيرها من الكثير من المرين المحدثين -- التعليم المبكر للقراءة، فتقرر" أن هناك حالات تكسب فيها الوقت حينما تؤخره، فمن طريق تدريب الطفل علاى الانتباه، والامحظة، واستخدام الحوسا، فإن تقدم الطفل يكون مؤكداً وهذا عكس ما قد يلجأ إليه البعض من إجبار الطفل على تعلم أشياء لا يستطيع أن يتمثلها، لأنه لم يتضح بعد نضجاً يؤهله لتعلمها -- وكم هي شاقة تلك العملية لك من الطفل والمدرس -- .

وقد عملت على تدرسي كل هذه النواحي عن طريق الألعاب وممارسة انواعاً مختلفة من النشاط، وقد مت تحليلاً وافياً عن الوظائف السيكولوجية المتضمنة في القراءة، والهجاء، والرياضيات، والطريقة المنظمة لتنمية هذه المهارات التربوية، وهذه الطريقة تشبه طريقة دكرول، إن هذا الاتجاه هو الطريقة الطبيعية التي بها يتعلم الطفل الكلمة أو الجملة أولاً؛ لأنها تمثل أبسط الطرق، ثم تأتي الخطوة الثانية وهي تعليمه بالطريقة الصوتية، أو الطريقة الطريقة (الطريقة الحرابية).

ولاقى تعليم الرياضيات لهذه الفئة من الأطفال تقدماً على يد (دسيدرس)، ففي الألعاب والوان النشاط المختلفة استخدمت الأشياء المحسوسة اولاً لتتمية مفهوم الأعداد عن طريق الحواس المختلفة، وبعد ذلك يمكن تعليمهم رموز الأعداد واسمائها، ومعنى ذلك أن تعليم الرياضيات هو خطوة الاحقة لتدريبهم على الانتباه والإدراك الحسي، وابتكرت (دسيدرس) بعض الألعاب التي اضيفت إلى تلك المجموعات من الألعاب التي وضعها دكرواي، فعملت على ربط الرياضيات بالعمل البدوي، والرسم، والإيقاع، والتربية البنئية كلما أمكن ذلك.

### ﴿ الغمل الرابع ٢٠

ويلاحض من هنذا الوصف الختصر للطريقة العملية التي إتبعتها (دسيدرس) في تعليم هنذه الفقة من الأطفال وللأهداف التي وضعتها، أنها قد المتبدرس) في تعليم هنذه الفقة من الأطفال وللأهداف التي وضعتها، أنها قد المتبست بدرجة كبيرة من سيجان، وبينيه، وعلى الأخص دكروني، كما نادت وطبقت كثير من النظريات التربوية الحديثة، وفي الواقع أن اعظم ما قدمته وأسهمت به في تعليم هذه الفقة من الأطفال هو الإيضاحات السيكولوجية الحائقة عن الصعوبات التي يلاقهها هؤلاء الأطفال في المتملم، والألماب وألوان النشاط التي ابتكرتها لتستخدم رفبات الطفل وخبراته في تطوير العملية التربوية، ومما لا شك فيه اننا نجد في النظام الذي وضعته دسيورس خليطاً من التدريبات الشكلية فيه الخبرة.

# (20-4) وحدة المغيرة:

شهدت التربية تطوراً في طرق التعليم عن طريق النشاطه وقد أطلق المربون التقدميون والمؤيديون لفلسفة جون ديوي أسماء عدة على هذه الحركة، فسميت الطريقة بالمشروع، أو الوحدة، أو الحريط، أو الخبيرة، فهولاء المربون يعتقدون أن الأطفال يتعلمون عن طريق العمل، وأن المادة الدراسية من المكن تعليمها بطريقة اكثر فاعلية إذا ارتبطت بمجالات اهتماماتهم أو بوحدات عمل يميلون إليها حسب مستويات أعمارهم، فالقراءة، ولكتابة، والرياضيات، والجغراهيا، والتاريخ، والتربية الوطنية، وغير ذلك من مواد الدراسة يمكن ربطها في نشاط واحد يشترك فيه الأطفال.

ويقول والبن (1992)<sup>(1)</sup> إنه يجب أن يكون هناك استخداماً هائلاً لطريقة التركيز أو الربط أو الشكلات أو المشروعات، ويرى أن لطريقة المشروع مزايا عديدة عن طريقة التعريب الشكلي عِلَّا مجالات محددة، ويجب أن تستخدم عِلَّا المُصول الخاصة.

Wallin, J. E. Wallace, The Education of Handicapped Children. Boston; Houghton Mifflin Co., 2001.

# التخلف المقلي 🎝

أما (انجرام)<sup>(1)</sup> فيؤيد طريقة الوحدة للتعليم في الفصل الخاص بهذه الفلة من الأفطال، وخصص خمسة صفوف من بين ثمانية عشر فصلاً ليستعرض وحدات العمل وطرق اختيارها، وإجراءات تنفيذها، واقترح في شيء من التفصيل وحدات عمل بالنسبة الختلف الستويات العمرية.

ويقول إنجرام إنه لكي تصبح الشروعات التربوية حية ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بحاجات الحيات فمن الضروري أن تنظم حجرة الدراسة بطريقة تجعل الوحدات أو مراكز الميل مسيطرة على نشاط الطفل في الصف ويضع قائمة بعدة السب عن وحدات حية للعمل، كما يلى:

- أ. يجب أن تنبع وحدات العمل من المواقف الواقعية للحياة عند الأطفال، وأن تنبع من ميوثهم المباشرة.
- ان يعتمد، اختيار الوحدة على مستوى نمو الطفل في النشاط العقلي، والاجتماعي، والجسمي، فالأطفال من مختلف الأعمار يميلون إلى ألوان مختلفة من النشاط.
- 3. يجب أن تسمح الوحدة ينهو الفرد كفرد ويإتاحة الفرصة للنشاط الجمعي ي المشاركة والتعاون، ويق معظم الوحدات يستطيع الطفل أن يستفيد من بعض تواحيها معتمداً في ذلك على ميوله واستعداداته.
- بجب أن تتبيع الوحدة الفرصة لنمو العادات الأساسية والاتجاهات التي تتضمن الملومات والهارات اللازمة للمشاركة الاجتماعية.
- 5. إن الوحدة التي تحسن اختيارها هي التي تنمي الاهتمامات خارج نشاط المدرسة، لأن تلك التي تتخطى حجرة الدراسة إلى المتزل والمجتمع هي الفضل من تلك التي تعيش مقبورة داخل حجرات المدرسة.

Ingram, Christine P., Education of the slow – leering child. Yonkers, World Book Company, 2003.

### ﴿ الغمل الرابع )٥

- أن الوحدة الجيدة يتبغي أن تتضمن النشاطة الذي يستخدم مواد الدراسة، فتعليم الشراءة، ولكتابة، والحساب لا بد أن يرتبط بالوحدة كلما أمكن ذلك.
- 7. كذلك من خصائص الوحدة الجيدة إنها تزود الأطفال بأنواء من الخبرات.

ويقدم (إنجرام) وصفاً تفصيلياً توحدات متعددة الأتواع يمكن ان تستخدم لا الفصول الخاصة بالأطفال الموقين عقلياً، ويوضح كيفية تنفيد هذه الوحدات، شم يشير إلى أن المهارات والاتجاهات والمواد الدراسية من الممكن تتميتها عن طريق وحدات الخبرة، وفي هذا يقول: "إن الخبرات المتضمنة في الوصدة ينبغي أن تنظم بحيث تنمي المعارف والمهارات عن طريق المواد المستخدمة كأدوات للوصول إلى هذه الغادة".

وقد اهتم مكتب الولايات المتحدة لشؤون التربية برياسة (اليس مارتنز) فأخرج سلسلة من الوحدات ثبت نجاحها حين جربت على الأطفال المتأخرين، وتتضمن وحدات عن المنزل والسوق، والغابة، والكتب وصناعتها، وطعام الأولاد، العناية بالطفل، تجميل حجرة الدراسة، أوركسترا العرائس، كيف نراسل، النقود، متحف التاريخ الطبيعي، دراسة بعض النباتات كالقطن والأشجار...

# منهج الواد الدراسية للأطفال العوقين عقلياً:

هناك حيققة هامة يجب أن نشير إليها، وهي أن معظم الأطفال الموقين عقلياً لم يتعلموا وفق نظام الوحدة التي قام بتدريسها مدرسون ممن تلقوا تدريباً على التربيسة للمرحلة الأولى، وعملموا على تبعيها اللواد الدراسية وتدريسها حسب الطريقة التقليدية، ولكن معظم المتخصصين في تربية الأطفال الموقين عقلياً قد أعرضوا عن هذه الطريقة.

# ﴿ التغلف العقلي ﴾

وقد قدمت (إنسكيب) منهجاً وصفت هيه المنهج التقليدي المدل لتربيه الأطفال المحوقين عقلياً وبطيء المتعلم، وقد قسمت كتابها (1) إلى قصول في القصاءة والمحساء، والحساب، وغير ذلك، من موضوعات منهج المدرسة الابتدائية، كما خصصت قصول آخرى للألماب وألوان النشاط الترويجي للأطفال العوقين عقلياً التي كثيراً ما كان يهملها وإضعوا منهج المرحلة الأولى.

وقد وضع (دلكان) حديثاً برنامجاً أو منهجاً لتربية الأطفال الموقين عقلباً في الجلترا، والذي يختلف بدرجة واضحة عن كل ما وضع في هذا الصدد، وقلد انتقد نظام الوحدة أو المسروع كما وضعها (انجرام) أو (دسيدرس) حتى قال إنه ممتلئ بالعيوب التي لا نصادفها في المواد الدراسية مثلاً وإن المتمارين التي يتضمنها تحترضها عدة صعويات، والعمل سوف يصبح أغلبه مكرراً، له طابعاً آلياً حتى انه لا يستدعي إلا أقل مجهود عقلي، كذلك فإن ارتباط التمارين بالمشروع ما هو إلا ارتباط صناعي، أو قد لا يكون هناك شمة ارتباط على الإطلاق.

ويعتقد (دنكان) أن المعالم المميزة لطريةق المشروع، من المكن تجسميها في طريقة المواد الدراسية للحصول على نتائج افضل.

ولكي نفهم الفروض التي وضعها (دنكان) والمنهج الذي نادى به، فبجب أن نفهم النظرية التي شكل على أسهاسا فلسفته التربوية، فلقد اقتبس آراء (سبيرمان) الأستاذ بجامعة لندن، والذي قرر أن الذكاء يتكون من عاملين، عامل النكاء العام (2) وعامل المنكاء النوعي (3)، وقد تبعه (الكستير) المذي نبدى بوجود عامل المنكاء الحميي وعرفه بأنه القدرة على معالجة الأشياء، والنكاء المجرد، الذي يقاس عادة باغتبارات النكاء اللفظية، ويعتقد (دنكان) أن النكاء العام (2) للأطفال الموقين عقلياً يمكن قياسه عن طريق اختبار استانفودر - بيئيه، الذي كان يستخدم في قياس عامل المنكاء المجرد، أما الانكاء الحسي فيقاس عادة باختبارات النكاء العملية.

<sup>(1)</sup> Inskeep, Annie D., Teaching dull and retarted children. New York: The Macmillan Go, 2000.

## ﴿ الفعل الرابع )٥

وقد طبق (دتكان) مقياس استانفورد بينيه المعدل على مجموعة من الأطفال في مدرسة (لاتكل بمدينة هامبشير دانجلترا) فتراوحت نسبة الدنكاء ما بين 54 - 76، أي بمتوسط 66، وحينما طبق على هذه المجموعة اختبارات الأداء الإلسكندر، التي تقيس الذكاء الحسي، تراوحت نسبة الانكاء ما بين 67 - 119، أي بمتوسط 96.

ويستنتج (دنكان) من هذا أنه يبدو أن كل الأطفال المعوقين عقلياً لديهم ذكاء أفضل في الناحية الحسية — وهو القدرة على معالجة الأشياء — عنه في الناحية المجردة التي تعتمد على النكاء اللفظي، ولذلك جمل منهجه يتضمن تحريفات على أشياء يستطيع الطفل مسكها، أو الامحظتها، أو السها أو الاستماع إليها، وليس منهجاً تقليدياً يعتمد على الألفاظ المجردة، ومع ذلك فإن استعمال الأيدي بمقردها ليس كافياً، فيجب أن تخطف الألعاب وألوان النشاط بحيث يمكن تنمية قدرة هؤلاء الأطفال على إدراك العلاقات، وإثارة التفكير.

ويشرح (دنكان) الموضوعات التي تعلمها الأطفال في المدرسة التي اختبر فيها هذه المجموعة ثم الأطفال، وتتضمن الأعمال اليديوة والأشغال الفنية بالروق أو المهرات أو الفجارة أو أشغال الإبرة، والموضوعات المنزلية كالطبخ أو الفسيل، والتربية البدينة، وفلاحة البساتين، وكنائك بعض الموماد كاللفة الإنجليزية والحساب والجغرافيا والحساب، وتتفق ههذ المجموعة من المواد المراسية مع منهج المدرسة المادية، إلا أنها تؤكد بدرجة أكبر على مجالات النشاط اليديو والحرية.

ويوضح (دنكان) وجهة تظره في هذا الصند، بأن الطفل ينبغي أن يكون هو محور الاهتمام، وليست الموضوعات في حد ذاتها، ومن شم يجب أن تختار هذه الموضوعات بحيث تتفق مع قدرات الأطفال، همثلاً الأعمال اليدوية والأشفال الفنية لها وظيفة تربوية، "إنها وسائل الإثارة الفكر حتى ينشط لحل الشكلات الحسية الملموسة، ويمر بخطوات تعوده على طريقة التفكير المنظم".

# ﴿ التناف المقلي )٥

إن الخطوة الأولى في درس الأعصال اليدوية والأشغال الفنية تكون عن استخدام الورق والمشغلة تكون عن استخدام الورق والموحدات، ولدالت قام بعمل مجموعة نم التصارين المتسرجة الصعبوة، وكان الهدف منها إعطاء الأطفال فرصة للتفكير، والبحث عن الأسباب، واستنتاج العلاقات، كما يمكن تحقيق الكثير من الأهداف التربوية عن طريق ممارستهم لأعمال التجارة وأشفال الإبرة... إلخ

ويرى (دنكان) أن "الأطفال يجب أن تتاح لهم الحرية الكافية في التعبير عن ارائهم، وثكن يجب أن يتعلموا استخدام الأدوات بطريقة صحيحة وأن يكون قيامهم بأعمالهم محققاً لأحسن النتائج وأكثرها إشباعاً لتزعاتهم.

ويقرر أن مستوى أطفائه في اللغة والحساب أعلى من مستوى أطفائل (بينيه) الدنين في مثل سنهم الرومية وسبب التفوق ليس راجعاً إلى تفوق في طريقة التدريس، ولكن إلى انتقال أشر التدريب من أنواع النشاط المنظمة إلى العلوم الأخيرى.

وفي ضوء ما سبق، نستطيع أن نستخلص الخطوط العريضة في الطريقة التي اتبعها (دنكان) في تعليم الأطفال العوقين عقلياً:

- إن المواد الدراسية التي تضمنها منهجه ليست هي مواد المنهج التقليدية، وإنما هي موضوعات عملية مثل اشغال الخضب والإبرة والأعمال المنزلية.
- 2. إن الفكرة التي طبقتها في تعليم هذه الفقة منالأطفال بحيث تتتقلون من خطوة الأخرى مع تنوع في الموضوعات، قد اتت بأحسن النتالج فهي قد ساعدت على تنمية القرة لديهم على إدراك العلاقات وكذلك على تنمية قدراتهم المقلية، هذا بالإضافة إلى انها قد ساعدت على انتقال اثر التعليم إلى نواحي اخرى.

### ﴿ الغصل الرابع ﴾

# (21 - 4) إعداد الأطفال للعوقين مقنياً للمهن المختلفة:

ية السنوات القليلة الماضية ظهر الاهتمام واضحاً نحو العمل على إعداد الأطفا الالموقين عقلياً لبعض المهن التي تتفق وإمكانياتهم وقدراتهم، وقد تضمن هذا الاتجاه العمل على إعداد البرامج المختلفة التي يمكن عن طريقها مواءمة هلاؤه الأطافل مع نوع العمل الذيبي وافقهم وما دام هؤلاء الأطفال غير متفوقون في التواحي الأحكاديمية كالقراءة والكتابية والرياضيات والجغرافيا والتراريخ، فإن أحسن برنامج لهم هو إلحاقهم في صفوف تعدهم للنواحي العملية والمهنية، بل إنهم قد الحقوا في قد دكاكين خاصة بعض الحرف والمناعات اليدوية.

ولقد أوضح المسح الذي قامت به (شاننج) أن الأطفال الموقين مقلياً في سن البلوغ لم يكونـوا مهـرة بدرجـة كافيـة في الأعمـال الـتي التحقـوا بهـا ن وذلـك لاتفاقرهم إلى التدريبه ونصحت بضرورة أن يتعلموا عادات واتجاهات العمل الذي سوف بمارسونه في المستقبل.

بل إن بعض المدارس الخاص بالأطفال الموقين عقلياً قد اهتمت بضرورة إعداد هذه الفئة من الأطفال للأعمال الملائمة لهم، ولذلك أعدت قائمة بالأعمال التي تناسبهم، ثم بنوا نشاطهم ومروعاتهم على هذا الأساس.

ويسرى (هنجرهوره) Hungerford - وهو مدير مكتب خدمة الأطفال المعوقين عقلياً في مديثة فيويورك - "أن الغرض من برنامج تريية هذه الفئة مناطقال هو أن يصلوا إلى درجة من التكيف الاجتماعي والمهني حتى يقتريوا من الأطفال العاديين".

ويقوم هذا البرنامج على أساس إقاحة الفرصة للطفل الموق عقلياً بدرجة تسمح بإنماء قلراته حتى يستطيع الاعتماد على نفسه بدرجة كبيرة، فضلاً عن أن التعليم يزوده بالمارات المهينة والاجتماعية، والأمر الدي يحقق له توافقاً مهنياً واجتماعياً.

### التناف المقلم كه

ويسير برنامج إعداد الأطفال الموقين عقلياً للمهن الختلفة في خمس خطوات:

- التعريف بالعمل: فيزود الأطفال بقدر من المعلومات عن المهن والتحليل الهني، ومدى أهمية تلعك المهن للفرد والمجتمع.
- التوجيه والإرشاد: وهو أن يوجه العلمل إلى بعض الأعمال التي تتفق مع استعداداته وقدراته مع كشف الأعمال الأخرى الساعدة له في مجال عمله.
- 3. التدريب المهني: فيدرب الطفل على المهارات اليدروة الخاصة بالعمل الذي وجه إليه، والمهارات الأخرى المساحبة لها والتي تفيده في العمل، فضلاً مما يكتسبه من العادات والاتجاهات الضرورية لنجاحه في عمله.
  - 4. مساعدة الطفل في إيجاد عمل له.
- مساعدة الطفل على الوائمة مع العمل الذي يحصل عليه، وأن يصل إلى درجة طيبة من التكيف الشخصي والاجتماعي.

ويرى (ريتشارد هنجر فورد) أن المدرسين مسؤونون عن الخطوات المثلاث الأولى، أما الخطوتان الأخيرتان فيقع العبء بخصوصهما على " مكتب خدسة الأطفال المحوقين عقلياً في الولايات المتحدة " وغيره من الوكالات الاجتماعية الأخرى.

وحتى تتحقق أغراض التأهيل المُهني، قامت "جميعة نيويورك" — والتي تهتم بتربيـة الأطفـال المعوقين عقليـاً ومساعدتهم علـى آن يشـقوا طـريقهم في الحيـاة — بوضع برنامج حول هذا المُوضوع على النحو التالى:

- القصل الأول: عن البيت المناسب، ويدرسه الأطفال من سن 7 9 سنوات.
  - الفصل الثاني: عن الجيرة ويدرسه الأطفال في سن عشر سنوات.
    - القصل الثالث: عن الدرسة، ويدرسه الأطفال في سن 11 سنة.
      - الفصل الرابع: عن المدينة ويدرسه الأطفال في سن 12 سنة.
- القصل الخامس: عن العمل ومجالاته، ويدرسه الأطفال في سن 13 سنة.

### الأ الفصل الراسم كاه

- الفصل السادس: عن طريق اختيار العمل المناسب والاحصول عليه والاحتفاظ به، وبدرسه الأطفال في سن 14 سنة.
- الفصل السابع: عن طرق استخدام النقود وأهميتها، ويدرسه الأطفال في سن
   15 سنة.
- الفصل الثامن: هن العامل كمواطن اجتماعي، ويدرسه الأطفال في سن 16،
   السنة.

ولقت اثبتت الدراسات أن هناك من 60 - 80% منا لعمال من يفقدون عملهم بسبب نقص برامج التعريب والإعداد المهني ولذلك يجب أن يتضمن برنامج التأهيل المهني أيضاً مساعدتهم على تحقيق صحة نفسية سوية، وعدم السهو الإهمال، والعناية بالمظهر، والعادات السليمة في العمل التي تساعدهم على تجنب الحوادث، وتكوين علاقات طيبة مع زملاء العمل، وتوجيههم إلى افضل وسائل العمل على تحقيق الساعادة في الحياة، وكيف يكونوا مواطنين متجاويين مع المجتمع.

ويلاحظ أن هذا البر قامج لم يهمل القراءة والكتابة والرياضيات باعتبارها أساسيات التعليم.

وقي الواقع أن كل هذا ما هو إلا محاولة لتنظيم برنامج خاص بالأطفال المحوقين عقلياً يتفقى مع قدراتهم وميوثهم، ويساعد على تحقيق المواءمة المهنية والكفاية الاجتماعية لدى هذه الفئة من الأطفال.

# تعليم الأطفال الموقين مقلياً تتيجة الإصابة إلا الخ:

ظهرت دراسات قليلة جداً من تلحك القثات الخاصة من الأطفال الموقين عقلياً، نتيجة الإصابة في المخ Brain Injured والأطفال المنفوليين، ويعتبر الكتاب الذي اصدره (ستروسيس، ونهائ Strausses and Lehtinen) من تربية هذه الفقة من الأطفال الموقين مقلياً من أهم ما كتب في هذا الموضوع.

# ﴿ التخلف المقلي ﴾

يقول (ستروسيس): "إذا أصيب الطفل في دماغه قيل أو أثناء البولادة، أو كان مريضاً بحمى مخية، فإنه نتيجة ثهذا التعطيل العضوي تختل وظائف الجهاز العصبي المركزي، ومن ثم يضطرب الإدراك والتفكير والسلوك الانفعالي وغير ذك".

وقد حاول (ستروسيس) أن يسدنا بعدة طرق لتعليم مثل هؤلاء الأطفال: (Telencephalon) أو تنف وهو يعتقد أن أي تلف في الجبهة الأمامية من المدماغ (Telencephalon) أو تنف في المجبهة الخفلية، أو الفدة المنخامية، من هأنه أن يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في الوظالف النفسية، تفحدث الحركات اللارانية، الغير معبرة، والمعرف أن الغذة المنخامية تنظم كل انفعالاتنا وإهاراتنا وحركاتنا وتتحكم فيها إلى عد ما، على قوة الضبط والتحكم اثناء فترة النمو، وإن أي إصابة في الدماغ تقلل من تلك السيطرة فتصبح الغدة غير مراقبة ترحكها نزعات همجية، وتؤيد (كاهن) Kahin (السيطرة فتصبح الغدة غير مراقبة ترحكها نزعات همجية، وتؤيد (كاهن) المدراف إلى المركبة فحسب، بل تؤدي كذلك إلى الحرافات في سلوك الفرد في الخواحي

فمن ناحية الاختلالات الإدراكية، لوحظ أن هؤلاء الأطفال تثيرهم التفاصيل والتفاهات أكثر من الناحية الكلية للمضوع، ويا اختبار أجري عن الصور كان الطفل يتهم بالزوار، والإبزيم، أكثر من فهمه للمعنى الكلي للصورة، ومن هنا تبدو مشكلة تعليميهم الكتاب والحاسب، وقد تبين نتيجة تطبيق بعض الاختبارات عليهم مدى الانحلال الذي أصابهم يا تواحي الإدراك الحسي، بل إن هذا الاضطراب قد امتدت آثاره إلى مجال السمع أو البصر.

ولوحظ كناك على ضلاء والأطفال، البلادة لاذهنية، فالطفال يكرر باستمرزا ما كتبه، فهو يكرر مثلاً الحرف أو الكلمة حين يستعصي عليه أن يتم الحملة، وقا السحاب يكرر الأعداد، كما يبو واضحاً ضاطراب التفكير عندهم، وهذا

### الغمل الرابع X

يظهر جلياً عِنَّ اهتقادهم للقدرة الاستدلالية، وقد أوضحت اختبارات (ستروسيس) الاستجابات التالية بسبب عدم اكتمال عمليات التفكير عندهم:

- الطفل يرتب الأشياء حسب الشكل أو اللون.
- 2. الطفل يرتب الأشياء حسب تفاصيل تافهة.
- يضل الطفل عن العلاقة الوظيفية بين الأشياء.
- يرتب الأشياء حسب علاقات فرضية أو تخيلية يهيئها له تفكيره المختل.

وهند التحليل الكيفي لاستجابات الأطفال ذوي الإصابات الدمافية، فطن (ستروسيس) إلى مجموعة من العوامل الفعالة المديية لتلك الاستجابات، فهم يعبلون إلى وضع الشياء في تظام على شكل نصف دائرة دون أن يكون هناك ثمة إدراك للملاقات التي تربط بينها، ثم السهولة والرونة في الانتقال يتفكيرهم من نقطة إلى اخرى.

أما (جوئدشتين) فقد وصفهم " بعدم الحرص على النظام أو الدقة أو السلوك العادي والاهتمام بالتفاصيل غير جوهرية، إنهم يندفعون أمام العريات، ويقفزون من أماكن عالية خطيرة، ويتسلقون الأشجار، ويميلون الإيذاء الأطفال، ولا يستطيعون ضبط انفسهم.

#### الخلاصة

تتلخص طرق تعليم هذه الأطفال العوقين عقلياً على النحو التالي:

- 1. أن يلائم التعليم بطيئي التفهم من الأطفال.
- جعل البرشامج عملياً أشر من نظرياً. وهذه امثلة لما أكده علماء التربية الخاصة نضعاف العقول:
- أ. ضرورة العمل على تدريب الحواس وتنميتها، وأن تكون طريقة تعليمهم عن طريق الحواس (دسينرس).
- ب. تبسيط مثهج المراسة العادية بحيث يتلاثم مع إمكانيات الأطفال المعوقين عقلياً (إنسكيب).

### ◊﴿ التهاف المقلى ﴾

- 3. الاهتمام بالواد العلمية في المدرسة مثل التنجير المنزلي، ولافلاحة، وأشغال الخشب، مع ربطها بالمواد الدراسية، حتى تكون طريقة التدريس اكثر فاعلية في تعليم هذه القئة من الأطفال (ديكان).
- ضرورة الاهتمام بإعدادهم مهنياً، وتوجيههم وارشادهم وتدريبهم على الممل
   الذي يلائمهم، بواسطة برامج تعد لنائك الفرض (هنجر هورد).
  - استخدام طريقة وحدات الخبرة في تعليمهم (إنجرام).
- اتباع طرق تربوية خاصة وعلاجية مع الأطشال المعوقين عقلياً نتيجة الإصابة قد المخ (ستر وسيدس).

# (2 - 4) السحة النفسية والرعاية الاجتماعية في ميدان العوقين عقلياً:

إن رعاية المعوقين عقلياً لا تتصر على تقديم المعلومات الأولية في القراءة والكتابة والهجاء والبادئ الأساسية في الحساب والمعلومات العامة التي لها وثيق الاتصال بحياتهم اليويمة، بل إنه بجانب هذا الهدف التعليمي، هناك هدف آخر لا يقل أهمية عن الهدف الأول، وهو: كيف نستطيع عن طريق التربية أن نعلم هؤلاء يقل أهميال (المواءسة الاجتماعية الاجتماعية و التوافق هنا أن نخصع هؤلاء الأطفال للسلطة والنظام وتنفيند الأوامر بطريقة آلية صرفة، بل المقصود بالمواءمة الاجتماعية في هذا المجال هو أن نوجد في هؤلاء الأطفال القدرة على التتيف للموقاف المختلفة بطريقة فيها استقلال، خالية من الأوراف والتوجيه، معتمدين فيها على انفسهم.

ويتضمن هذا أننا نساعد الطفل على التوافق دون أ، يبدل مجهوداً كبيراً كما نعلمه ألا تؤدى عملية التوافق الاجتماعي إلى تدخله في حياة الأخرين والا تتعارض مع مصالحهم الخاصة.

إن مشكلة الطفيل الموقق تمتير مشكلة اجتماعية قبل أن تكون مشكلة تعليمية، ومن هذا نجد أن عبيم إدراة فصل خاص بضعاف المقول يمتير ﴿ حد ذاته

### 🗘 العمل الرابع 🌣

مشكلة صعبة، وهذا ما يدعونا إلى القول بأن مدرس التربية الخاصة يبدل مجهوداً إكبر في إدارة فصله عن مدرس القصول العادية.

وسنتناول فيما يلي بعض مبادئ الصحة النفسية التي يجب مراعاتها على الربية هذه الفقدة من الأطفال، واولتي تبصر الآباء والمربئ بأفضل الطرق والسبل التي تساعد الطفل المعوق على أن يتكيف تكيفاً معقولاً، وقبل أن نعرض تهذه المبادئ، نتناول ديناميات شخصية الطفل المعوق عقلياً.

# (4 -- 23) شغصية الطفل العوق عقلياً:

قبل أن نجدد السمات التي تتميز بها شخصية الطفل المعوق عقلباً، يحسن بنا أن ننكر عِنْ شيء من الإيجاز الحاجات الأساسية لهذا الطفل، لنرى إلى أي حد تحدد الظروف المعيطة به بالإضافة إلى قصوره الناتي، هذه الشخصية:

# أولاً: الحاجة إلى الأمن والحاجة إلى الانتماء:

على الرغم من أن هاتين الحاجتين الأزمتين لكل الأطفال — الماديين وغير العاديين على حد سواء — إلا أن حاة الطفل المعوق عقلياً لهاتين الحادجتين تعتبر ضرورة نم الضروريات، وذلك لكثرة ما يتحرض له من مواقف إحباطية، وما يترتب عليها من مشاعر الفضل، فالطفل المعوق عقلياً يشعر دائماً بالخيبة عندما يعجز عن القيام بما يطلب منه من أعمال في المواقف الاجتماعية المختلفة، كل ذلك لا يجعفه يشعر بأنه عضو مفيد في الجماعة التي يعيش فيها، ومما يزيد الطبن بلة، أن الجماعة — بسبب قصوره ومجزه وكثرة فشله — تهمله، بل وقد يصل الأمر بها أن تسخر منه، وطبيعي أن كل هذه الاتجاهات تجعله يشعر بأنه ملخوق مهدد نفسياً واجتماعياً.

# ثانياً: الحاجة إلى العمل والنجاح:

وهذه حاجة ثالثة يشعر الطفل المعوق عقلياً بالرغبة في إضباعها، ومن المعروف نفسياً أن الإنسان عندما يقوم بعمل ما ويستطيع إندازه، فإنه يشعر بالمعروف نفسياً أن الإنسان عندما يقوم بعمل ما ويستطيع إندازه، فإنه بإلاسرة، بالسعادة والربضا عن نفسه، إلا أن كل ما يحيط بالطفل المعوق – الآباء في الأسرة والمدرسة – لا يساعد على إشباع هذه الحاجة لديه، فالأباء يتوقعون منه أكثر مما يستطيع أن يفعله، واصدقاؤه يتوقعون أن يفعل أشياء لا يستطيع أن يفعله، عن ينظرون إليه ينظرون إليه نظرة فيها تحقير له، وإنه أقل منهم شأناً، وهذا بدوره يجعل الطفل الموق يشعر بأنه مهدد في حياته اليومية.

والنتيجة المنطقية لعدم إشباع هذه الحاجات الأساسية، ان يصبح الطفل المعوق عقلياً عاجرَ عن التكيف ومن أهم مظاهر عدم تكيفه هذا، قيامه بألوان مختلفة من السلوك غير المقبول مثل:

- العدوان: ويأخذ هذا العدوان مظاهر شتى: الرغبة في العراك والرغبة في العراك والرغبة في السياب والرغبة في السياب والرغبة في المدارة وجذبهم.
  - ب. انحرافات سلوكية، تأخذ شكل آثام مثل الغش والسرقة.
- ج. وقة حالات أخرى، يترتب من فقدان شعور العلمل العوق عقلياً بالأمن الد ينسحب من المجتمع ويفضل العزلة.
  - د. يصدر عنه مظاهر سلوك تدل على عدم نضجه.

ويعتبر المظهران الأولان رد فعل تشعور الطفل بعدم الأمان، فيأخذ صورة تعويضية، فهو يعتدي لأنه لا يجد التقدير من الفير ولا يجد العطف منهم، أما المظهران الآخران (الانسحاب، والسلوك الطفلي) فهما وسيئتان يعبر بهما العلفل عن عجزة وتكومه إلى مراحل طفلية سابقة، لعله يجد في هذا المجزوهذا النقص وسيلة يلفت بها النظر إليه كي يكتسب مزيد من الرعاية والعطف.

### ◊﴿ الفعل الرابع ﴾

وقي ضوء هذه التحليل لشخصية الطقل الموق عقلياً، وقي ضوء العوامل المتي أدت إلى تكوينه النفسي، نرى أن رعاية الطفل العوق يجب أن تقوم على أن نحصق له أكير قدر ممكن من الشحور بالانتماء والشعور بالنجاح: كل ذلك يساعده على النمو النفسي قد حدود إمكانياته، ومن هذا تبدو أهمية برامج الصحة النفسية قي رعاية وتربية الموقين عقلياً.

وستنكر فيما يلي بعض مبادئ المسحة النفسية التي يجب مراعاتها في الميدان، وهذه المبادئ ليست شيئاً مصتقلاً، بل هي تتداخل تداخلاً كبيراً في المعاقبات التي يقتم بين المدرس والتمليذ، وفي النشاط الذي يقوم به التلاميذ، وفي توجه الأطفال؛

أ. ضرورة التخطيط الجيد الأنواع النشاط المختلفة التي تساعد على القضاء على الشخاء على السلوك غير المرغوب لدى هذه الفئة من الأطفال، وهنا يجب أن يضع المدرس سياسة يخطط على أساسها المناشط المختلفة بعناية، فمثلاً: كي يقضي المدرس على مشكلة تأخر التالامية عن الحضور في الموعد المحدد في الصباح، فإنه يستطيع أن يخطط برنامج العمل اليومي بالمدرسة بحيث يبدأ ببعض ألوان من النشاط الذي يثير اهتمام التالامية، ولا شك أن هذا يولد في نفوس هؤلاء الأطفال دافعاً قوياً على الحضور إلى المدرسة في قت مبكر.

وهلى وجه العموم؛ فإن البرنمج ككل يجب أن ينظم بطريقة تساعد على أن يكون الطفل نشطأً في كل لامواقف التعليمية.

2. ضرورة العمل على إتاحة الفرصة لهؤلاء الأطفال وتشجيعهم على الاعتماد على أنفسهم، ولدنك يجب أن يكون درو المدرس كقائد ديمقراطي يعطي الفرصة لهؤلاء التلاميذ كي يتعودوا على ضبط سلوكهم وتنظيم تصرفاتهم في المؤلفة المختلفة التي تتالاءم عميولهم، كذلك يجب أن يسمح المدرس لهم بأن يحولهما حل مشكلاتهم، مع ميولهم، كذلك يجب أن يسمح المدرس لهم بأن يحولهما حل مشكلاتهم،

# التخلف المقلي كا

وفقاً لمستوى إمكانياتهم وقدراتهم، ومن المقيد في كل هذه الحالات تشجيعهم وسف الجماعة التي يعيشون فيها ويتفاعلون معها، على كل ما ينجحون في انجازه من أعمال، فلا شك أن أسلوب التشجيع سيساعدهم على اضطراد النجاح في أعمال أخرى، كذلك فإن تعويد الطفل على الخضوع الأحكام الجماعة وقواعدها، من أهم الوسائل التي تساعد على حسن تكيشه مع جماعة زملاله، ودور الدرس هنا هو دور الصنيق والموجه.

- أ. إن البرامجا لناجحة في تربية صده الفقة من الأطفال لا بد أن تقوم على ميدولهم وضيراتهم، وإذا وجد مدرس الفصل أن هؤلاء الأطفال تنقصهم الخبرات المختلفة التي تصاعد على اضطراء تعليمهم، فإن عليه انيتيح لهم المواقف وألوان النشاط المختلفة التي من شأنها أن تنمي خبراتهم، ولا شك ان تزويد هؤلاء والأطفال بالفرص المختلفة التي تضعرهم بالنجاح فيما يمارسونه من نشاط أن تؤدي إلى تنمية المافعية والميل فيهم.
- 4. يجب أن تكون المواد التعليمية التي تقدم فهؤلاء الأطفال سهلة، ذلك أن المواد الصعبة ولاتي تكون فروق مستوى الأطفال تؤدي إلى عدم انتباههم، كما تجعلهم ينفرون من المدرسة ومن العمل الدرسي.

هذا ويجب أن تكون المواد التعليمية التي تقدم للأطفال العوقين عقلياً من الثوع الذي يثير انتياههم، كما يجب أن تكون فترة العمل قصيرة، ذلك أن فترات العمل الطويلة يتجعلهم يشعرون بالملل.

5. يجب التنويع في طريشة العمل مع الأطفال، فالتغيير في مواد الدراسة في الدرس الواحد وسيلة مجدية (فمثلاً يمكن البدء بالحساب ثم يعقبه قراءة، ويمد ذلك أممال يدوية أو نشاط بمارسونه وهكنا)، كذلك من الضروري التنويع في الطرق المستخدمة وفي انتشاط الذي يقوم به الأطفال، كل ذلك من شأنه أن يزيد من اهتماماتهم، ويبعث فيهم دافعا قوياً على الإقبال على الدوس العملية والنظرية وكل ما يمارسونه من عمل ونشاط.

### 🎝 الفصل الراسع 🎝

- العناية الفردية ضرورية في الفصول الخاصة بالأطفال العوقين عقلياً، وهذا هو السبب في أن عدد الأطفال في الفصل الخاص يجب أن يكون محدوداً.
- 7. يجب على المدرس أن يؤكد المبدأ النفسي الذي ينادي بضرورة إشباع الحاجة إلى النجاح، ومن هنا يجب أن يكون العمل في الفصل عبارة عن سلسلة من الأعمال القصيرة التي يطلب من التلميذ إتمامها: على أن تكون هذه الأعمال في حدود إمكانياته، وهنا يصبح في مقدوره إتمامها بنجاح.
- 8. العبارات المشجعة هامة جداً، فهي تؤدي إلى شعور الطفل بالثقة في نفسه، كما تدفعه إلى العمل، ومن الصواب الا يقتصر التشجيع على الأعمال المدرسية، بل يجب أن يتعداه إلى أي سلوك مقبول يقوم به الطفل، ومعنى ذلك أن المدرس يجب أن يعلق بالفاظ الاستحسان على أي سلوك مقبول، حكما يجب أن يتغاضى عن أى سلوك غير مقبول.
- يجب على المدرس أن يقلل من الكلام في الفصل، فلا يكثر من إعطاء التعليمات،
   ذلك أن هذا الأسلوب من شأنه أن يؤدي إلى عدم التفات الطفل إلى مدرسيه.
- 10. تجنب استعمال التهديدات ذلت أن هذا الأسلوب يـؤدي إلى السلوك غير المقبول؛ كما يخلق في الأطفال ووح العداء.
- يجب على المدرس تجنب الغضب وإظهار مشاعر الضيق من بعض التلامية،
   فأسلوب العقاب والتوبيخ والتأنيب ليس من مبادئ الصحة النفسية السوية.
- 12. تشجيع الأطفال المتطوين والخجولين، فكثير من الأطفال في الفصول الخاصة يتسحون من الجماصات وينطوون على انفسهم بسبب خبرات الفشل المتكررة التي يتمرضون لها في حياتهم اليومية، وهنا تكون مهمة مدرس التربية الخاصة بالمتخلفين عقلياً، بأن يتيح لأمثال هؤلاء الأطفال الفرص والمواقف المختلفة التي يشعرون فيها بالنجاح، وتشجعهم على تكوين الملاقات مع الأخرين.

# (4 - 24) تعليم القراءة والهجاء والكتابة للأطفال الموقين عقلياً:

#### القراءة:

تعتبر القدراءة أحد المهارات الأساسية التي يجب أن يتعلمها الأطفال المعوقة التي يجب أن يتعلمها الأطفال المعوقة التي المعوقة التي المعوقة التي يعلم الأطفال في تعلم القراءة أصبحت هناك حاجة ماسة إلى وضع خة منظمة يتبعها معلمو فصول التربية الخاصة في تعليم القراءة لهذه الفلة من الأطفال.

# القدرة على القراءة لدى الأطفال السوقين عقلياً:

يواجهنا منذ البداية السؤال التالي: "هـل الأطفال الموقين عقلياً يستطيعون تعليم القراءة ؟ وإلى أي حد؟ ومن الطبيعي أن تتحدد الإجابة على هذا السؤال في ضوء التشخيص العميق لكل فطل معوق على حدة، ومع ذلك ففننا سنتطيع أن لنكر عدة تعميمات تتعطق بقدرة غالبية هذه الفئة من الأطفال على تعلم القراءة".

إن العمر العقلي للطفل كما يتضح من اختبارات الانكاء اللفظية - مثل اختبار بينيه - يعطينا بعض الدالالات عن إمكانية الطفل المعوق عقلياً في تعلم المتواوة، وتوضح دراسات (ميرل)<sup>(1)</sup> و(بينيت) وآخرون أن الأطفال المعوقين عقلياً بصفة عامة يظهرون قدةر على تعلم القراءة حينما يصلوا إلى مرحلة العمل المقلي التي نتوقع فيها أن يتعلموا القراءة، ومع أن العمر المقلي ليس دليل كاف على قدرة الطفل على تعلم القراءة إلا أنه يعتبر أكثر العوامل أهمية، كما يمثل أفضل المقايس المعروفة لتحديد المرحلة التي يستطيع فيها الطفل أن يتعلم القراءة، ومع ذلك فيان استخدام نسبة ذكاء الطفل وحدها لا توضح قدرة الطفل على تعلم المقراعة، ومع

Merrill, Maud A., 'on the relation of intelligence to achievement in case of mentally retarted children." Comparative pay. Monographs, 2, No. 10 (Septemper, 2007) pp. 1 – 100.

### ﴿ الفصل الرابيم ﴾

القراءة أو توقع تعلمها في مرحلة معينة، فمثلاً الطفل الذي عمره الزمني سنة عشر ماماً ونسبة ذكائه (60)، فإنه سوف يتعلم القراءة على نحو أفضل من الطفل الذي عمره الزمني ست سنوات ونسبة ذكائه (110)، وعلى ذلك فمن الواضح أن نسبة لاذكاء وحدها ليست مقياساً لتحديد المرحلة التي نتوقع فيها أن يتعلم الطفل القراءة.

وفيما يلي نقدم إرضادات وتوجيهات عامة كأساس يساهد المدرسين في معرفة القدرة التي نتوقعها من الأطفال الموقين عقلياً على تعلم القراءة في مراحل النمو المختلفة:

- الأطفال الندين يتراوح ممرهم الزمتي بين 7 9 سنوات، وبين 4 6 سنوات ممر مقلى:
  - لا يبدؤون تعلما تقراءة.
  - ب. يظهرون ميلاً نحو القراءة، والكتب، والصور، وغير ذلك.
    - ج. يجب أن يتلقوا برنامجا في الاستعداد لتعلم القراءة.
- 2. الأطفال الدين يتراوح عمرهم الزمني بين 9-11 سنة، وبين 5.5-7 سنوات عمر مقلي،
- إذا ثم يكن الاستعداد لتعلم القراءة كافياً لديهم، فجيب انيتلقوا برنامجاً عميقاً في الاستعداد لتعلم القراءة ويستخدم في هذا البرنامج طريقة القراءة من الصون والرسوم، والنماذج، والأشياء، وغير ذلك.
- ب. أما إذا تكون هذا الاستعداد، فيجب أن يبدؤوا تعلم قراءة بعض قصص من وحي خبراتهم، مع الاستعانة بما يعرض عليهم من صور ورسوم وغير ذلك.
- إن هؤلاء الأطفال يظهرون ميلاً واضحاً توح رسوم الصور وتفسيرها، ونحو
   قراءة وبكتابة قصص مستوحاة من هذه الصور.

### التفاف المقلي 🎾

- د. يظهرون قدرة على عمل كتيبات تعير عن القصص اثن يحكونها والتي قرؤوها من الصور والرسوم المختلفة، أو تعبر عما مروا به من خيرات مباشرة حية يلا البيئة التي يعيشون فيها.
- ه. يبدؤون تعلم القراءة في كتب القراءة التي توضع للمبتدئين، وفي الكتب المسطة.
- الأطفال النين يتراوح عمرهم الزمني بين 11 13 سنة، ويين 7 9.5 سنة عمر عقلي،
- يجب أن يأخذوا مواد القراءة التي تدرس الأطفال فيما بين المرحلة الأولى
   والثائثة مع فهم كافو لها.
- ب. يستطيعون تكوين كلمات وجمل داخل وحدات تفكيرية، تدخل على فهمهم
   ثها.
- ج. يجب مساعدتهم على تعلم طريقة التعرف على الاكلمات وتنمية كلمات جديدة لديهم.
- د. يظهرون ميلاً قوياً نحو قراءة الكتب المسطة التي تدخل المدرور إلى نفوسهم،
   ونحو قراءة الجرائد والمجالات والقصد من التي تعبر عن رغبات الأطفال
   واهتماماتهم.
- الأطفال الذين يتراوح عمرهم الزمني بين 13 16 سنة، وبين 8.5 11 سنة عمر مقلي،
- ا. يجب أن يستخدموا القراءة في كثير من الوان النشاط المتمددة، وإن يأخدوا
   مواد القراءة التي تدرس فيما بين الصف الثائث والخامس من المرحلة الأولى.
- ب. أن يتعلموا كيفية استخدام " التيلفون " والمكتبة وقراءة الجرائد والمخرائط.
- ج. مساعدتهم على زيادة حصيلتهم اللغوية وعلى تعرفهم على كلمات جديدة.
- د. أن يتعلموا كيف يعتمدوا على أنفسهم في القراءة في الكتب والجرائد،
   والمجلات التي تبعث في نفوسهم سروراً والتي تزيد من حصيلة معلوماتهم.

# ﴿ الغمل الرابع )٥

ويقسرر (هيج) و (كيرك) أن هناك حالات من الأطفال المعوقين عقلياً يظهرون تأخيراً أقل من قدراتهم على تعلم القراءة، وهم لذلك يعتبرون حالات علاجية، فمثلاً إذا كان هناك طفل معوق عقلياً عمره العقلي تسع سنوات ولم يتعلم بعد القراءة، فإنه يعتبر حالة علاجية، بالإضافة إلى كونه طفل معوق عقلياً، ولذلك يجب أن يعمل مدرسو التربية الخاصة بهذه الففة من الأطفال على دراسة أسباب هنا التأخر، وتزويدهم بالخبرات التي تؤهلهم لتلمم القراءة.



# مبادئ تعليم القراءة

- (1-5) مبادئ تعليم التراء:
  - (2 5) برنامج القراءة ·
- (5 3) اخطوات الأولية في تعليم الترامة الأطفال المعوةين عقلياً .
  - (5 4) أهدات التراجة المبداية.
    - (5-5) المجاء.
    - (5 6) الكتابة.
  - (5 7) تعليم الرياشيات للأطنال المعوتين عقلياً.
  - (5 -- 8) برنامج تعليم الرياضيات للأطنال العوتين عقلياً. (5 – 9) تنبية المفارات الرياضية.
  - (5 -- 10) تعليم الننون العملية للأطفال المعوتين عقلياً. (5 – 11) مبلدى تعليم الننون والأشخال العملية.
    - (5 12) الشخصية والتكيف
    - (5 13) بعض أوجه التقد التي توجه إلى سياسة العزل.
    - (5 14) خصائص وحاجات التلامية البطيلي التعلم.
      - (5 15) الكناية الاجتماعية.
    - (5 16) مصادر وأمثلة لنقط ارتكاز مناسبة للنشاط-

# الفصل الخاهس وجادئ تعليم القراعة

# (5 -- 1) مبادئ تعليم القراوة:

إذا كان الأطفال المعقون مقلياً قادرين ملى تعلما لقراءة ينفس الطريقة وينفس المدين المد

وفيما يلي نتتاول بعض البادئ التي يجب أن يراعيها معرسو التربية الخاصة علا التعليم القراءة لهذه الفلة من الأطفال:

## العمر الزمتي:

إن الطفل المعوق عقلياً يلتحق بالمدرسة في سن السادسة مثله في ذلك مثل الطفل المادي، ويتراوح عمره العقلي في هذه المرحلة بين ثلاث إلى أربع سنوات وبمن سنة على وجه التقريب، كذلك يقدم للطفل المعوق عقلياً، شأنه في ذلك شأن الطفل المعادي، مواد في القراءة، يتوقع المدرسون أن يحرزوا فيها نجاحاً، إلا أن الطفل الموق عقلياً، لا يستطيع بسبب ما يعانيه من إعاقة في قدراته المقلية أن يجازي الطفل العايد في معدل تعليم القراءة وغيرها من المواد الدارسية.

وتعني هنه الحقائق أن الأطفال المعوقين عقلياً — النين يكون عصرهم الرّمني حوالي السادسة أو السابعة أو الثامنة أو التاسعة — ثيس من الضروري أن يشتركوا للا برنامج منظم للقراءة منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وإنما يجب أولاً وقبل كل شيء أن يتلقوا برنامجاً للا الاستعداد لتعلم القراءة.

### الغسل الفامس كه

### 2) معدل تعلم القراية:

إن معدل تعلم القراءة لدى الطقل المدوق عقلياً يكون أبطأ من الطفل المدوق عقلياً يتعلم الفلل المادي، ومع أن بعض الدراسات قد أوضحت أن الطفل الموق عقلياً يتعلم بنفس السرعة التي يتعلم بها المظفل العادي، طالمًا أن له نفس العمر العقلي، إلا أن هذه الدراسات لم تتناول كل جوانب التعلم، واقتصرت على فترات قصيرة، ويستشهد أصحاب هذه الدراسات ببعض الأمثلة ومنها: أن الطفل العادي الذي يكون عمره الثرني وعمره العقلي سبع سنوات، يتعلم بنفس معدل الطفل المعوق عقلياً الذي يكون عمره الزنمي عشر سنوات، وعمره العقلي سبع سنوات، وعمره العقلي سبع سنوات، وعمره العقلي سبع سنوات، وعمره العقلي سبع سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الموقين عقلياً يظهرون فروقاً كيفية وكمية في القدرة على التعلم، ومن ذلك انهم يظهرون استجابة نمطية جامدة نحو المثيرات المعنية المحتلفة، فلا يستفيدوا بدرجة كافية من الخبرات المتعددة التي يمرون بها، كندك تنقصهم القدرة على النقد، الذاتي)، كما يفتقرون إلى القدرة التي بها يتوامؤون مع ينقصهم القدرة على النقد، الذاتي)، كما يفتقرون إلى القدرة التي بها يتوامؤون مع التغيرات المختلفة التي تقابلهم في المواقف التعليمية التي يه رون بها سواء داخل المدرسة أو خارجها، ويتسمون أيضاً بنفس القدرة على التعميم، ويعتمدون على التعليم الحسي أكثر من التعليم المجرد، كما أن قدراتهم السيكولوجية في اللغة والإدراك ضعيفة، كل هذه العوامل تميل إلى أن تجعل الطفل الموق عقلياً أبطاً في النقاح وأضعاف من حيث القدرة على التشارة على النقارة.

ومن هنا كالت ضرورة العمل على تعديل برنامج القراءة بطريقة تتمشى مع المدن البطيء التعلم وغير ذلك من الخصائص المقلية لدى الأطفال المعوقين عقلياً، لذلك يجب أن يقوم هذا البرنامج بإطالة فترة تعليم القراءة في كل مرحلة من مراحل النمو، كذلك تقدم مواد التعلم بطرق متعددة يمكن بها تجنب الجمود والاستجابات النمطية، ومن ثم يمكن العمل على تنمية عملية القراءة بطريقة منظمة مربة.

### 3) الحاجة إلى النجاح:

هناك مبدأ تربوي هام مؤداه النبا إذا قدمنا مواد يا القراءة للطفل المعوق عقلياً قبل أن يكون مستعداً لتعلمها، فإنه سوف يلاحقه الفشل المستمر يا مواقف القراءة التاليدة، بل وستنتقل الشارهذاه المواقف إلى غيرها من مواقف المتعلم، ويا ذنت ينخلص (هارولد ديلون) نتافج دراسة حديشة قام بها على الأطفال النين تركوا المدرسة يا سن مبكرة بقوله، "إن كثيراً من اطفال المرحلة الأولى يلاقون صعوبات عديدة ومتاعب جمة تضطر بعضهم إلى الفشل يا المواقف التعليمية المختلفة، وبالتالي يتركون المدرسة يا هذه المرحلة الأطفال الصعوبات التي يلا المحتلفة المحرة، وتمثل الصعوبات التي يلاقيها الأطفال في القراءة الجانب الأكبر من صعوباتهم ومتاعبهم يا هذا المرحلة".

فلا شك أن الخبرات التي يشعر فيها الطفل بالفشل الناجم عن الإحباط في مواقف القراءة المختلفة، من شأنها آلا تؤدي إلى تنمية الدافع والرغبة في القراءة، ومن هنا كان لزاماً على مدرسي التربية الخاصة أن يعملوا على تنمية ثقة الطفل بنفسه في مواقف القراءة، عن طريق إشعاره بالنجاح فيما يمربه من خبرات في البرنامج الذي يقدم لتعليم القراءة للأطفال الموقين عقلياً، وكذلك عن طريق العمل على تجنيبه مشاعر الإحباط في مواقف القراءة.

وثمة مبدأ آخر يجب مراعاته، هو آلا نعطي مثل هؤلاء الأطفال مواد في القسراءة قبل أن يتكون لمديهم الاستعداد لتعلمها، بل ينبغي اختيار الفسترة السبكولوجة الملالمة، حتى لا تتكون لديهم التجاهات سلبية نحو القراءة.

### فل الغمل الفامس كه

### 4) تاثرالبيئة:

تمتبر الصحيلة اللغوية للطفل المعوق عقلياً وما لديه من خبرات احتسبها من البيئة التي يعيشها فيها، ضئيلة وفقيرة عما يكون لدى الطفل العادي بصفة عامة، وطالما أن القراءة تحتاج إلى خبرات وغلى حصيلة لفوية يتزود بها الشرد من البيئة، فإنه من الممكن تعويض أوجه النقص هذه من طريق تزويد الطفل بالخبرات المتعددة التي تؤهله لتعلم الشراءة، ويرى بعض علماء التربية الخاصة أنه يمكن في هذه الحالة إنشاء ما يسمى "بفصول الاستعداد أو التهيئة للقراءة" ... Readines Classes

ومن ثم ينبغي أن يخطط برئامج التعليم بما فيه من أوجه النشاط المختلفة بطريقة ترفع من مستوى الأطفال الموقين عقلياً في اللغة وفي تنمية المضاهيم اللغويية تديهم، وأن يكون ذلك في حدود إمكانياتهم العقلية، وفي إطار المستوى الذي تتقوم أن يصلوا إليه في تعلمهم.

# (2 - 5) برنامج القراءة:

من الضروري حين نقوم بتخطيط برنامج على القراءة للأطفال الموقين عقلياً: أن تكون أبعاد هذا البرنامج متمشية مع قدراتهم ومستوى تموهم.

ويعتبر ضمن الخطوات اللازمة في هذا الصدد، القيام بتحديد، أقصى مستوى يصل إليه الطفل الموق عقلياً في تعلما تقراء، ويقوم هذا التحديد على الملاحظة والتشخيص لمدى قابليته للتعلم في الواقف المختلفة.

ولما كان الطفل الموق عقلياً قد شخص بأن لديه قدرة ضئيلة على التعلم في الناحية الأكاديمية، وبأن أقصى ما تصل إليه أبعاد قدرته على تعلم القراءة هو ما يتراوح بين الفرقة الثلاثة والخامسة من المرحلة الأولى فإنه من المضروري أن يسير برتامج تعليم القراءة ثهذه الفئة من الأطفال على النحو التالى:

# ﴿ مِبادرُ تعليم القراءة ﴾

- برنامج في الاستعداد لتعلم القراءة، حتى يمكن تهيئة الضرص والمواقف الملائمة التي يشعر فيها الطفل المعوق مقلياً بالنجاح.
- أن تكون هناك فترة كافية تلابتداء في تعليم القراءة، حتى تنهيأ أمامه بداية طيبة لتعلم القراءة.
- أن يتضمن البرنامج ضرورة العمل على تنمية طرق التعرف على الكلمات،
   وكيف يعتمد على نفسه في القراءة بنجاح.
- التسرح في تعليم هدؤلاء الأطفال مسواد أصبعب في القسراءة داخيل حدود إمكانياتهم وخصائصهم المقلية.

وثمة نقطة تجد ملاحظتها، وهي أن الجوالب الختلفة في برنامج القراءة، لا بد أن تسير وتتكامل مع الخبرات التي يتعلمها الطفل من المواد الدراسية وأوجه النشاط المتعددة التي تتاح له.

# برنامج الاستعداد لتعلم القراءة:

من الأخطاء الشائحة التي قد يقع فيها بعض المدرسين، القيام بتدريس موضوعات أو العمل على إكساب مهارات قبل أن يكون الطفل مستعداً لتعلمها، فقد وجد (شارئوت ولبورون يونج) أن الاستعداد الضئيل لتعلم القراءة قد يسبب صعوبات للأطفال ذوي المنكاء العالي والمنخفض على السواء، وأن الأطفال ذوي المنكاء العالي والمنخفض على السواء، وأن الأطفال ذوي المنكاء المراءة ضئيل لم يكونوا موفقين في تعلم القراءة مثل أونفك النين كانوا مستعدين لتعلمها.

وكنتك فإن الأطفال المنخفضي النكاء، ولكن عندهم استعداد لتعلم القراءة قابلوا نجاحاً أكثر من الأطفال النين لم يتكون لديهم بعد ذلك الاستعداد.

### الغمل النامس كاه

ومن هذا يتضح ما ليرنامج تهيئة الأطفال الموقين عقلياً لتعلم القراءة من الممية كبيرة، إن هذه التهيئة تسير عادة مع نموهم العقلي، ولكن إذا كان علينا أن فنتظر حتى يتم هذا النمو العقلي، فمعنى ذلك أن الأطفال المعوقين عقلياً سوف لا يستطيعون تعلم القراءة إلا في مرجلة متأخرة من العمل، ولذلك فإنه لكي نختصر الفترة التي علينا أن ننتظرها حتى يتم هذا النمو فيجب أن نممل على توفير عدة وسائل لتنمية هذا الاستعداد وذلك التهيؤ لتعلم القراءة عن طريق ما يتناح للأطفال من خبرات متعددة، ومن أهم هذه الوسائل ما يلي:

- الرحلات والجولات تعمل على زيادة حصيلة هؤلاء الأطفال من الخبرات.
- عمل مجموعات من الأشياء المتوافرة في البيئة حتى يستطيعون التعرف عليها والتوصل إلى الرموز العبرة عنها.
  - عمل مجموعات من الكتب والصور التي تتفق مع ميولهم.
    - 4. قصة يحكيها أمين المكتبة، أو المدرس، أو أي طفل.
    - 5. قصة يقرؤها أمين الكتية، أو المدرس، أو أي طفل.
- المناقشة من أجل تخطيط بعض أوجه النشاط التي يعتزمون القيام بها في الفصل المدرسي.
  - 7. ريط الكلمات بما ترمز إليه في الواقع.
  - 8. إعداد وعمل تمثيليات يقوم بها الأطفال.
    - إعتداد كتيبات وسجلات للصور.
      - 10. التعريف بأنواع الكتب والعناية بها.
      - 11. عمل تقارير عن بعض أوجه النشاط.
- القيام ببعض ألوان النشاط البنائي الهادف مثل التعود على احترام إشارات المرور، وعمل نماذج من المعلسال، والخرائط وغير ذلك.
- 13. القيام ببعض الألعاب التي تساعد على تنمية اللغة، والأعداد، والتمييز بين الأشكال والأحجام والألوان.
  - 14. إعداد بعض الحفالات في الفصل المدرسي مثل أعياد الميلاد وغيرها.

### الأ معامن تتعليم القراءة 🌣

- 15. تخطيط، وتعيين، ومتابعة أعمال التنبير المنزلي داخل الفصل المدرسي.
- التخطيط من أجل العناية بحنيقة المرسة، أو الإصداد لأحد المسروعات المدرسة.
  - 17. تنظيم لوحة الأخيار بالمدرسة.
    - 18. عمل محادثات تليفونية.
- القيام ببعض الألعاب التي تحتاج إلى شيء من إعمال الفكر، مثل تلك
   الألعاب التي تحتاج إلى حل بعض الألغاز.
- 20. الاشتراك في بعض الناشط الإيقاعية مثل الألعاب، والقفز، والوثب، والرقص.
  - 21. القيام بتمثيل بعض القصص المعبرة عن عالم الطفل.

ويلاحظ أنه سوف يوجد بعض الأطفال النين يظهرون استعداداً لتعلم القراءة فبن غيرهم من الأطفال، على الرغم من أنهم على عهر عقلي واحد، فيبدؤون في السؤال من بعض مواد القراءة التي تقابلهم في الكتب التي تعطي للمبتدئين في المؤارءة، كما يبدو عليهم الشغف بالقراءة، وفي هذه الحالات يجب أن يعمل المدرس على تشجيعهم حتى يستطيعوا أن بمروا بالمراحل المبطيعة في عملية القراءة.

# الخطوات الأولية في تعليم القراءة الأطفال العوقين عقلياً:

يجب أن يستند تعليم القراءة لهداه الفائد من الأفطال على نظرية سيكولوجية سليمة، فالمروف أن الدراسات المشتقة من العلوم البيولوجية توضح أن الكائن المي يستجيب أولاً بطريقة كلية، كما أن علماء النفس الجشطلت قد أوضحوا أن الأطفال يدركون الكليات أولاً صم يتعلموا التفاصيل فيما بعد، ومن هذا يتضح أن تعلم القراءة يمر بالخطوات التالية،

- إدراك الكليات أولاً.
- 2. تعلم التفامييل ثانياً،
- 3. ثم القراءة بدون وعي بالتفاصيل.

#### of القمل الخامس كاه

ويصف (صموئيل كيرك) هذه النظرية على النحو التالي:

إذا قدمنا للطفل جملة أو عبارة قصيرة نابعة من خبراك، فإنه من المحتمل أن يتملم الجملة ككل، عن طريق الناكرة، أو التصرف على تناسق الجملة، أي أن الانطباعة الأولى للطفل هي الجمل ككل، وإنه ليس من الضروري أن يدرك الكلمات المفردة أثناء محاولاته المبدلية في القراءة.

أما الخطوة الثانية التي تساهد على التقديم في عملية القراءة، فهي تعلم التفاصيل الموجودة في الجمل والكلمات، وهنا يجب أن يتعلم الطفل كيف يميز بين الكلمات ومدلولاتها.

ويتضع من ذلك إذن أن الطفل يتعلم الجملة ككل، ثم لكي ينمو في عملية القراءة فإنه يجب أن يتعلم الكلمات المفردة في الجملة، كما أن تعلم الكلمات المفردة يحتاج إلى تعلم العناصر المختلفة في كل كلمة من حروف وأصوات وقدرة على التمييز بينها.

أما المرحلة الثالثة في عملية القراءة فهي قراءة الوحدات التفكيريية بدون إدراك للتفاصيل، ففي عملية القراءة يمتص الطفل وحدات تفكيرية بدون أن يكون واعياً بالتفاصيل الموجودة في الصفحة المطبوعة.

وطالما أن الأطفال الذين تقدموا في عملية القراءة غير واعين بالتفاصيل، فإن هناك من المرسين الذين يعتقدون أنه ليس من الضروري أن يقوموا بتعليم التفاصيل، وإن جل اهتمامهم يوجه إلى تعليم القراءة بالطريقة "الكلية"، ولذلك فإنه من الضروري أن يقوموا بتعليم التفاصيل في الجمل والكلمات، ثم تستخدم الطرق التي تساعد الطفل على القراءة بدون وعي بالتفاصيل، ويهذه الطريقة يصل الطقل إلى الهدف الأقصى من عملية القراءة وهو: قراءة الوحدات التفكيرية بدون إن يكون واعياً بالعملية التي تتم يها.

## الأ وبادئ تعليم القراءة كه

وتلخيصاً لهذه الخطوات الثلاث في عملية القراءة، نقرر أن أتباع طرق تعليم الحروف الأبجدية والطرق الصوتية في بداية تعليم القراءة، مبدأ غير سليم من الناحية السيكولوجية، طالما أن الطفل يدرك الكنيات أولاً، وإنما بعد أن تتكون لديه الخبرة في قراءة الجمل والعبارات القصيرة، فإنه يجب مساعدته على محلاظة التضاصيل عن طريق دراسة الكلمة، ويستطيع المدرس الواعي بهذه المراحل الثلاث أن يشكل طريقته بحيث تتفق مع القواعد السيكولوجية لنمو عملية القراءة لمدى الطفل.

ولما كان الأطفال المهوقون عقلياً غير قادرين على الاستدلال بدرجة كافية وأن قدرتهم على تعليم انفسهم ضئيلة، فيجب العصل على مساعدتهم في هذه العمليات في كل مرحلة من نموهم.

ويشير (صموئيل كيرك) إلى أنه يمكن اتباع الخطوات التاثية باستخدام طريقة الخبرة المنظمة (Systematic Experience Method) مع الأطفال المعوقين عقلياً: '

- 1. يجب أن يتأكد المدرس من ان الأطفال في حالة تهيؤ ورغبة في تعلم القراءة.
- يجب استثارة ميول التلاميد عن طريق الخبرات التي يتكسبونها من حماية القصص.
- 3. فمثلاً يقوم بعض التلاميذ بحكاية قصة مستوحاة من خبر انهم ثم يكتبها المدرس على السبورة، وفي اليوم التالي تكتب في لوحة ويقرأ التلاميذ القصمة من اللوحة، وبعد، عدة قراءات يحاول المدرس مساعدتهم على قراءتهم من الناكرة.
- تعمل قصص أخرى وتدرس بنفس الطريقة لتثبيت نفس المادة بأوضاع مختلفة:
  - أ. طريقة الصور التحركة.
  - ب. قصص تعمل على تنمية تصور الألفاظ عن طريق تناسق الكلمات والجمل.
    - ج. الشرائح التي تعرض بالفانوس السحري.

### ◊﴿ القمل الفامس ﴾

5. بعد أن يكتسب الأطفال الفاظاً بمرية من طريق هذا النمط من القراءة، فإن التعليم يبدأ في تنية التعرف على الكلمات الفردة، وهذه هي المرحلة الثانية في تعلم القراءة، فيطلب المرس من التالاميذ أن يتعرفوا على الكلمات المفردة في قصة يقرؤونها، وتون هذه القصة مكتوبة بخط واضح على إحدى اللوحات، ويقوم المدرس بتقطيع اللوحة إلى جمل ويظلب من التالاميذ إعادة تكوين القصة عن طريق وضع الجمل في الأماكن الصحيحة، ثم تجزأ الجمل إلى كلمات، ويطلب إليهم إعادة تكوينها، والتكرار في مثل هذه الحالات بمثل أهمية كبيرة الأدم يساعد على تكوين الفاظ كافية للتعرف ولفهم كتب القراءة للمبتدئين، وهذه المرحلة تبتد إلى أكثر من عام بالنسبة للأطفال العوقين عقلباً.

كناتك يجب على المدرس أن يعمل على تقييم نمو الأنفاظ البصرية الأسسية باستمرار، من ذلك أني ستخدم قائمة كلمات اعدها الأخصائيون في القراءة لمرفة مدى نموهم في هذا الصدد، والكلمات التي لا يستطيع الطفل أن يعمرف عليها بالنظر، تحتاج إلى أن تستخدم في لوحات كتب عليها الكلمات بوضوح، وترطب هذه الكلمات في أذهان التلاميذ بالصور أوالنماذج أو الأشياء أو الشيام ببضع الألعاب المعبرة عنها.

وفيما يلي نقدم بعض الاقتراحات اثني يمكن أن يتخنها المدرسون كدلائل تشير إلى استعداد الطفل لتعلم مواد القراءة:

- 1. الشغف بالكتب ومحاولة القراءة فيها.
- إظهار قدرة بسيطة على قراءة بعض الكلمات في كتب القراءة للمبتدئين.
- ان يتكون لـدى الطفل حصيلة معلومات، والشاط، وخبرات كافية لـتعلم القراءة.
  - 4. القدرة من التمسر من الأفكار.
  - 5. العادات السليمة في الملاحظة والاستماء،

#### الأ يعادنُ تعليم القراعة 🅻 🌣

- الاستقلال إلى حد ما في العادات التي يتبعها الطفل في العمل.
  - 7. القدرة على الأصغاء.
  - القدرة على تتبع الكلمات والحروف من اليمين إلى اليسار.

#### (5 - 4) أهداف القراءة للبنشية:

#### يمكن تلخيص هذه الأهداف على النحو التالي:

- 1) تنمية الميل إلى القراءة لإشباع حاجات الطفل الشخصية.
  - تنمية القدرة على سهولة استخدام الكتب.
    - 3) تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو الكتب،
- العمل على استمرار استخدام اللغة الشفوية في يسر وسهولة.
- ربط الكلمات بما تمثله من خبرات واقعية في الحياة الويمية.
- 6) تنمية مهارات وقدرات الشراءة الأساسية: يما تتضمنه من حصيلة لفظية بصرية.

ولكي يمكن تحقيق هذه الأهداف، يجب أن تنبع مواد القراءة وتتكامل مع الخبرات التي يمبر بها الطفل في حياته اليمية بالمنزل والمدرسة والمجتمع، وفيما يلي ندكر عدة مبادئ أساسية ينبغى مراهاتها في بداية تتعلم القراءة:

- اختيار الكتب التي تساعد الأطفال على أن يقوموا باستعادة تنكر حصيلتهم اللغوية وعلى تنمية هذه الحصيلة.
  - 2. الاستعانة ببعض الكتب الإضافية التي تساعد على تنمية هذه الحصيلة.
- مساعدة الطفل على تخطيط والمناشط التي يقوم بها، بطريقة تشبع حاجاته وتنمي لديه العادات السليمة في العمل، وتهيء أمامه فرص الشعور بالنجاح.
  - 4. تعريف الأطفال بالكلمات.
  - 5. التأكيد على النقة أكثر من السرعة في تعلم القراءة.

#### الغمل الفاوس كه الأ

## كيف ننمى مكفاية الطفل الموق عقلياً في القراءة ٩

يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق مراعاة عدة نقاطُ هامة، ينبغي أن يميها مدرسو التربية الخاصة، وهي:

- 1. مساعدة الطفل على التعرف على الكلمات.
  - الاهتمام بالقراءة الشفوية.
- 3. مراعاة عامل الميل والاهتمام واستثارة الدافع نحو تعلما لقراءة.
  - أن تكون عملية القراءة قائمة على الفهم والاستئتاج.

وفيما يلى تتناول هنه الثقاطه:

### التعرف على الكلمات:

يتطلب هذا التحرف تنمية قدرة الطفل على تمييز الكلماته ويتحقق هذا عن طريق الترابطات النهنية البصرية، ولما كان الأطفال ضعاف العقول معوقين في هذه الوظيفة السيكولوجية، فينبغي أن يعمل المدرس على تخطيط خبرات ومناشط هادفة تساعد على تنمية هذه القدرة فهؤلاء الأطفال لا يستطيعون أن " بلتقطوا " الكلمة بطريقة عابرة، بل يثبغي أن تقدم لهم في مواقف متعددة ويطرق مختلفة.

إنهم يتعرفون على الكلمات يطرق شتى: فنهم من يعتمد على الخصائص الماذية للكلمة، ومنهم من يستخدم طريقة الهجاء، ومنهم من يتعرف على الكلمة من السياق العام للجملة ومن طريق تخمين معاني الكلمات الفامضة بالنسبة لهم، ونا كان الأطفال ضعاف العقول تنقصهم القدرة عى الاستدلال، فإنهم قد يخمنون أو يستنتجون الكلمات بطريقة غير صحيحة، كنائك قد يتعرف بعضهم على الكلمة عن طريق التحليل الصوتي لها، ولكن يجب الا يعتب على اذهان المدرسين أن التحليل الصوتي ليس في طريقة تتعليم القراءة، ولكنه مجرد أداة أو وسيلة تستخدم التحرف على الكلمات غير المائوفة.

#### 2. القراءة الشفودة:

لا كانت القراءة تبدأ عن طريق استخدام الرموز السمعية والبصرية فإنه من الطبيعي أن يتبع ذلك أن تكون القراءة الشغوية هي القراءة الأولى للطفل، فاللغة الشفوية هي وسيلته الرئيسية في الاتصال بالأخرين والتعامل معهم، ثم يتبع القراءة الشؤوية القراءة الصامتة في المراحل الأولية.

#### 3. Itagas

يشير (جراي) إلى أن الهدف من عملية القراءة هو تنمية القدرة على تتبع وتفسير وفهم ما نقراه وهنا ينبغي على مدرسي التربية الخاصة أن يزودوا الأطفال المعوقين عقلياً بالخبرات والمناشط التي تساعدهم على هذا النتبع والقهم، وإن يعملوا على تشجيهم على القراءة المستقلة للقصص البسيطة، المتدرجة الصعوبة، فانقراءة الحرة بالإضافة إلى أنها تساعد على تنمية مهارات القهم، فإنها تعمل على خلق الميل، وتنمي التركيز، وتزودهم بالخبرات الهادفة، وتثير تفكيرهم، ونم الوسائل المجدية في تحقيق هذا الهدف، استخدام التعبير الشفوي في التعثيليات، والمناقشات، وعن طريق دراسة الصور، وقراءة القصص، والقيام بالرحلات، والمشاركة في بعض المدربية.

## 4. الميل والداهع:

تشير الأبحاث إلى أن التعلم يحدث بسرعة أكبر ويكفاية أعظم إذا كالت مواد التعلم ذات مغزى بالنسبة للطفل، وتثير ميوله واهتماماته، ولذلك يجب أن يممل المدرس على أن تكون مواد القراءة حية تتفق مع خصائص نمو هذه الفئة من الأطفال، ومع ميولهم واهتماماتهم، ويعتبر عامل الشعور بالنجاح في القراءة ذا أهمية كبيرة في استثارة الميل إلى مزيد من القراءة.

## ولا الغمل القايس كه

كناك يعتبر العمل على تنمية اتجاهات مرغوية نحو القراءة والنشاط المرتبط بها، هو أحد الاعتبارات الأساسية في تعليم القراءة، وهذه الاتجاهات تمثل المهية كبيرة بالنسبة للأطفال العوقين مقلياً حيث أنهم كثيراً ما يشعرون بالقشال في مواقف القراءة، ومن شأن هذه المشاعر أن تكون تديهم اتجاهات سلبية نحو القراءة نتبجة للإحباط النتاتج من القشل.

وفيما يلي ندكر بعضا الواقف التي تساعد على تكوين الجاهات إيجابية نحو القراءة ومواقفها:

- أ توجيه التلميذ نحو استخدام المواد التي تكون في مستوى إدراكه وفهمه والتي يستطيع أن يحرز فيها نجاحاً.
  - 2) إشعار التلميذ بالنجاح في أي موقف ينمو ويتقدم فيه.
  - 3) تشجيع الطفل على استمرار التقدم وإحراز خطوات أبعد في النجاح.
    - 4) تزويد التلميذ بمواد سهلة ومشوقة في القراءة.
- 5) ومما يساعد على تحقيق ذلت أن يعمل المدرس على أن يتمي ميول التلاميذ ويرزودهم بمواد القراءة التي توسع وعتمق ميولهم، وفيما يلي نقدم بعض الاقتراحات التي نساعد على تتمية ميول التلاميذ نحو القراءة:
- العمل على تزويد هؤلاء الأطفال بمجموعة كبيرة من الكتب وعلى تشجيعهم على القراءة من أجل الاستزادة في العلومات.
  - 2. إناحة الحرية لهؤلاء الأطفال لاختيار مواد القراءة.
    - 3. تشجيع استخدام الكتبة.
  - إدخال الحيوية والفاعلية في القراءة عن طريق المعينات البصرية.
    - 5. استثارتهم نحو قراءة الجرائد،
- تزويد التلاميد بالفرص المختلفة لاحتيار القصص والحكايات المسلية،
   والتمثليات التي يقرؤونها في كتب القراءة.
- 7. إعداد لوحة تعرض مواد القراءة وتتضمن تصنيفاً للكتب من مختلف الأنواء.

### الم وبادؤ تعليم القراءة ك

- 8. إعداد الأطفال الاشتكرا في وحدات جديدة للمهل.
- التأكد من فهم الأطفال للأغراض الكامنة وراء عملية القراءة.
  - 10. التأكد من فهم الأطفال لا يقرؤونه من مواد.

# (5 - 5) الهجاء:

ترتبط حاجة الأطفال المعورة بن عقلياً (في تعلم الهجاء بتعلمهم الشراءة والكتابة، وكما هو الحال في الشراءة، فإن الطفل المعوق عقلياً لن يتعدى أطفال المرحلة الرابعة أو الخامسة من حيث القدرة على هجاء الكلمات، ولذلك يجب أن تكون الألفاظ مناسبة لإمكانياته العقلية.

والهجاء هو وظيفة بصرية - إدراكية، فتعلم هجاء الكلمات يحتاج من الطفل أن يتنخر بصرياً شكل الكلمات المرئية، وهو في ذلك يستخدم أيضاً الأصوات، والقدرات الصوتية في محاولة استدعاء هاء الكلمة، إنه لن يتعلم كيف يهجى الكلمة، إلا إذا تمكن من تصور الشكل الصحيح الها.

# وفيما يلي تقدم بعض الأسس اثني يمكن اقباعها ـلِا تعليم الهجاء للأطفال العدقات عقلهاً:

- أن تكون الكلمات المستخدمة في الهجاء معروفة ثدى الطفل ويستخدمها في حداثه الدومية.
- يجب أن يتعلم الأطفال المعوقين عقلياً الهجاء وفق طريقة منظمة لأن أي طريقة عشوائية من شأنها أن تكون غير عفالة معهم.
- يتعلم المثمل الهجاء بطريقة أكثر يسراً حينما يكون قادراً على التعرف الجيد على الكلمات، فمثلاً يجب آلا يكون هناك اختلاف بين ما يسمعه وما دراه.
- يجب أن يتعلم الأطفال الهجاء منذ البناية بطريق صحيحة، ذلك أن
   الخاطء بدون تصحيح يميل إلى أن يثبت يلف أذهائهم ويتخدصفة العادة،

## هر الغمل الفامس كه

- وهنا نجد أن محو غادة هو أمر أكثر صعوبة من تكوين عادة صحيحة منذ البداية.
- 5. يجب أن تكون مواد الهجاء، والقراءة، والكتابة، التي يتعلمها الطفل متشابهة ومتكاملة، فمثلاً إذا أعطيتنا طفاً قائمة كلمات كي يتعلم هجايتها، وليست ذات علاقة وثيقة بالألفاظ التي يتعلمها في القراءة أو بمواد الكتابة، فالنتيجة المتوقعة هي أن يكون التعلم ضليلاً في كل هذه المجالات.
- 6. يجب أن يتملم الطفل الهطاء بعد أن يتعلم القراءة وليس قبلها، بل إن تعلم
   كتابة الكلمات، والجمل، والقصص هو أحد الطرق الأكثر فالية في تعلم
   الهجاء.

وحيث أن الأطفال الموقين عقلياً بالأقون صعوبة في تعلم الهجاء، فإنه يجب استخدام طريقة أكثر عمقاً وفاعلية في تعليمهم الهجاء، وتصف (فربنائد) طريقة فعائة لتعليم الهجاء المأطفال النين يلاقون صعوبة في التعلم، ويمكن أن تستخدم الخطوات الذي تكرتها فيما يتلعق بتعليم الهجاء مع الأطفال الموقين عقلياً كطريقة مجدية معهم، وفيما يلى نتناول الطريقة المنظمة التى اتبعتها:

- يجب أن يكتب المدرس الكلمة التي يريد تعليمها للأطفال على السبورة أو على لوحة نم الورق.
  - يقدم الدرس الكلمة للأطفال بكل وضوح ودقة.
    - 3. يتاح للطفل وقتاً كافياً لدراسة الكلمة.
- حينما يتأكد الدوس من أن الطفل قد تعلم الكلمة، فيجب أن يساعده على كتابتها من الذاكة.
  - تقلب اللوحة أو تمسح الكلمة من السبورة ثم تكتب مرة ثانية.
- يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة حتى يستطيع الطفل استخدام الكلمة المتعلمة ية تعبير الكتابي.
- من الضروري أن يقدم الطفل الشكل المنحيح للكلةم في اوقت، حينما تصادفه
   أي صعوبة في هجالها بطريقة سليمة.

## ﴿ مِبادرُ تعليم القراءة ﴾

وبديل (فرنائد) إلى أن يستخدم الأطفال تصوراتهم البصرية — السمعية، أو الحسية، ومعيل (فرنائد) إلى أن يستخدم الأطريقة الحسية)، وفي الحقيقة إن الطفل يحصل على تعلم بصري إدراكي حينما تستخدم الطريقة الحسية في تعليمه، فهو ينظر إلى الكلمة، ويكون منها صورة بصرية في لأهنه، ثم يحاول أن يكتبها من الناكرة، فإذا لم تتكون هذه الصورة جيداً، فإنه لن يستطيع استعادة الكلمة من ذاكرته وبهذه الطريقة يتصور الكلمة، وفي نفس الوقت يستخدم كتابته لها كوسيلة للتأكد من صحة الصورة البصرية التي كشية كالكلمة.

ويدنك نستطيع أن نقرر أن طريقة (فرناك) تتميز بتأكيدها على التصورات البصرية - الذهنية للكلمات، وتعطي للطفل في نفس الوقت طريقة منتظمة للتعلم، وهي تدعو أيضاً إلى تعليم الطفل كيف يعتمد على نفسه في تعلم الكلمات، وتتضمن توجيهاتها إلى الطفل ما يلى:

- أ. انظر إلى الكلمة بكل عناية ويقة وانطقها لنفسك.
- 2. انظر إلى الكلمة وتصور هل من المكن أن تكتب كما تراها.
- 3. اقف عينيك وتخيل كيف تستطيع أن تكون صورة للكلمة في ذهنك. وإذا لم تستطع أن تحصل على صورة وإضحة للكلمة، فإلك تستطيع أن تذكر الأجزاء التي كونت الكلمة المرئية والحركات المتضمنة في كتابتها.
- بعد إن تتأكد من كل جزء من الكلمة، أغلق الكتاب أو احجب الكلمة، ثم
   اكتبها، وردد كل مقطع لنفسك وأنت تبكت الكلمة.
- 5. إذا لم تستطع أن تكتب الكلمة على الوجه الصحيح بعد رؤيتك لها ونطقها، اطلب من مدرسك أن يكتبها ثك، ثم تتبع الكلمة بأصابحك، وانطق كل جزء منها، تتبع الكلمة وإجزاءها بعناية أكثر من مرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك حتى تتمكن من كتابتها بالشكل الصحيح.
  - وإذا كانت الكلةم صعبة، حاول أن كتتب الكلمة للمرة الثانية وهكذا.
    - 7. حاول فيما بعد كتابة الكلمة من الداكرة.

### هر الغمل الغامس كاه

ومع هذا فإن ذلك لا يعني أن كل الهجاء يتعلم بواسطة طرق منتظمة وهميقة كتلك التي وصفتها فرنالد، فكير من الكلمات يتعلم الأطفال هجايتها بدون تلك الطرق، كما أن بعض الكلمات الأخرى قند تسبب صعوبة لدى بعض الأطفال، وتكن الطريقة المنظمة — كتلك السابق وصفها — من المكن أن تستخدم مع أوثفك الأطفال الذين يالاقون صعوبة بالقة في تعلم الهجاء، وبالنسبة لتلك الكلمات التي تسبب صعوبة لمعظم الأطفال.

وأخيراً نستطيع أن نقرر أن أهضل الطرق عادة في تعليم الهجاء هي الرولة في الجمع بين أحكر من طريقة منتظمة هادفة.

# (6 - 5) الكتابة:

لا يختلف تعليم الكتابة للأطفال الموقين عقلياً بدرجة متميزة عن تعليمها للأطفال المدديين، ولكن الاختلاف الأساسي يكمن في التباين في القدرات الحركية والعقلية بين الأطفال المددين والأطفال الموقين عقلياً، فالطفل المعوق عقلياً حينما يكون مستعداً لتعلم القراءة والهجاء، يكون عمره الزمني عادة في حوال التاسعة أو العاشرة أو الحادية عشرة، وبنتيجة لنذك فإن النمو الحركي والجسمي للأطفال المعوقين عقلياً لا يكون عادة متأخراً مثل نموهم العقلي، وهذا منش انه ان يجول الوظيفة الحركية المكتابة أعلى من قدراتهم النهنية.

وعلى هذا يبكن القول إن معظم الأطفال المعوقين عقلياً لديهم القدرة الحركية على التديم القدرة الحركية على الكتابة حينما يكونوا مستعدين عقلياً لتعلمها، إنهم أقل اضطراباً في الكتابة من الأطفال العاديين في سن السادسة الذين يبدؤون في تعلم الكتابة في هذا السن، ولذلك فإن التأكيد على أهمية التناسق الحركي - كما هو حادث مع الأطفال العاديين - لا يمثل ضرورة كبرى بالنسبة للأطفال المعوقين عقلياً في سن التاسعة أو العاشرة.

### ﴿ مِبادنُ تعليم القرآءة ﴾

وإنما تكمن الصعوبات الأساسية في تعليم الكتابة للأطفال المعوقين عقلياً في تحديد ماذا يكتبون وكيف يكتبونه، وفيما يلي نذكر بعض العوامل التي تساعدهم على الكتابة:

- أ. يمثل التأكيد على النقة والوضوح في الكتابة، العامل العام في تعليم الكتابة للأطفال الموقين عقلياً، إذا لسرعة ليست مطلوبة في هذه المائة، فالطفل يستطيع أن يحرز السرعة في الكتابة حينما تتكون لديه تلك القدرة ويتمرس في تعلم الكتابة بطريقة منظمة دقيقة، والمروف أن الدقة وظيفة للسرعة.
- 2. يعتقد (ستروس ونهتن)(أ) إن أفضل الطرق التي تتبع في التدريس للأطفال المعوقين عقلياً هي طريقة الكتابة المتراصة أو السنة Cursive writing وإن الإدراك الكلمي للكلمة يسهل حينما ترتبط الحروف معا وفق هذه الطريقة وينائحك يساعد ربط الحروف معا في كلمة متكاملة على تنمية الإدراك الحسى الحركي للكلمة الكلية.
- 3. استخدام التدريب على الكتابة كعامل مساعد على تعلم القراءة والهجاء، فالأطفال ضعاف العقول يعانون من خلل في تذكر وإدراك الكلمات ولمذلك فإن تعرف الكلمة واستعدائها صبح أميراً يسيراً إلى حد ما عن طريق التدريب على الكتابة من الذاكرة، وهذا يشبه الطريقة الحسية الحركية التي نادت بها فرذاك.
- 4. يجب أن يوضيح للأطف ال المعوقين عقلياً الطرق الصححية ﴿ الكتابة متضمنة وضع ورقة الكتابة بالنسبة لجسم الطفل، فالمروف أنه طالما أن معظم الأطفال المعوقين عقلياً يساريون ﴿ كتابتهم أكثر من الأطفال المعادين، فيجب أن يساعام المدرس على التعدد على الجلسة الصحيحة ﴿ المعادين، فيجب أن يساعام المدرس على التعدد على الجلسة الصحيحة ﴿ التعدد على الخاسة لورقة الكتابة، إن الكثر من الأشكال الشاذة ﴿ الكتابة، تأتى

Strauss A. A. and L. E. Lehtinen, Psychopathology and education o the Brain - injured child. New York, 2004, pp. 184 190.

#### الغمل الكامس كه

- من الكتابة باليد اليسرى حينما يسمح لهم باستخدام طريقة غير صحيحة عُ الكتابة .
- 5. يجب أن يكون للكتابية ممنى بالنسبة للطفل، وهنا نجد أن ربط الكتابة بالقراءة والهجاء وغير ذلك من الموضوعات والمناشط يعمل على إعطاء التدريب على الكتابة معنى عميقاً.

# (5 – 7) تعليم الرياشيات للأطفال للعوقان عقلياً:

هناك حقيقة معترف بها بنوجه عام وهي أن معظم الأطفال الموقين عقلياً يستطيعون تعلم مبادئ الريضايت فيما بين المرحلة الثاتشة والخامسة من التعليم الابتدائي

ويقابلنا في هنا الصحد فلسفة عامة ذادي بها بعض المربين مؤداها أن ذكاء الأطفال المعاديين من حيث الكم فقط وأن الأطفال المعاديين من حيث الكم فقط وأن قدرتهم الحسابية تختلف فقد، من حيث المدى البطيء لتعلم مبادئ الرياضيات ويتتجة لنذلك جب أن تعطى مبادئ تعليم الرياضيات للأطفال المعوقن عقلياً بنفس الطويقة وبنف سالنظام الذي يعطى للأطفال العاديين بصفة عامة، مع ملاحظة أن تكون هذه المبادئ المعادية المأطفال المحاديين المني عصرهم الرمني ثماني سنوات - سوف تردس للأطفال المعوقين عقلياً في سن 8 سنوات عمر عقلى.

ولكن هذه الفلسفة قد اتارت عدة نقاط، فهي ترفض البدأ النفسي القائل بأن الحاجات الفرهية تختلف من طفل الآخر، كما أنها تفترض أن قدرات الأطفال واحدة، أو متشابهة، وأنه لا يوجد لدى الأطفال الموقين عقلياً قدرات خاصة أو أنه ليس لديهم عجز في بعض نواحي قدراتهم في تعلم واستخدام المفاهيم والمهارات الحسابية إذا قورت بالأطفال العاديين النين لديهم نفس العمر العقلي.

## وتفترض هذه الفلسة أيضاً:

- أن مبادئ الرياضيات التي وضعت الأطفال العاديين تقابيل حاجات كل الأفراد (سواء كانوا من المتفوقين، أو العاديين، أو ذي النكاء المنخفض).
  - 2. صعوبة المهارات والمفاهيم الرياضية بالنسبة للأطفال الموقين عقلياً.
- 3. انها لا تعطي اعتباراً كالفياً للخبرات التي يكتسبها الأطفال من البيئة التي يعيشون فيها، أو بعبارة أخرى لا تهتم كثيراً بالفروق الاجتماعية والاقتصادية بين الأطفال.

إذا كان الأطفال الصاديون يدرسون ميادئ الحساب توطئة لتعلم الجبر والهندسة والعلوم المختلفة التي ستؤلهم المراسة الهندسة والرياضيات في الكليات، إلا أن يجب أن نراعي في تخطيط مناه الرياضيات الأطفال الموقين عقلياً أنهم حالما يتركون المدرسة بعد مرحلة معينة فإنهم سوف يستخدمون هذا النوع من المرفة، والخبرة، بمبادئ الحساب في حياتهم اليومية.

# ما هي أوجه الاختلاف بين الأطفال الموقين عقلياً والأطفال الماديين في قدراتهم الرياضية?

قام (وليم كروكشانك)<sup>(1)</sup> ببحث أعده للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة ميتشجن، قارن فيه بين الأطفال الموقين عقلياً والأطفال العاديين من حيث قدراتهم الحسابية، وروعي أن يكون أطفال الجموعتين متجانسين من حيث الممر العقلي، وكان من نتيجة هذه الدراسة وفيها من الدراسات، أن اقضح أن هنائك أوه اختلاف بين الأطفال الماديين والأطفال الموقين عقلياً في قدراتهم الرياضية كما يلي:

Crulckshank, William M., Accomparative study of psychological factors involved in the responses of mentally retarded and normal boys to problems in arithmetic. Doctor's dissertation of Michigan and Arbor.

## الأ الغمل الفاوس )

- إن الأطفال المعوقين عقلياً ليس لنبهم القدرة العقلية على فهم وإدراكا للفاهيم المركبة أو المعقدة التي يتعلمها عادة الأطفال العاديين في المراحل المتقدمة.
- يلاقون صعوبة كبيرة في تعلم البادئ والشاهيم الأساسية وذلك بسبب ضعف بصيرتهم وقدرتهم المنخفضة على التعميم.
- يشيع بينهم عادة استخدام طريقة العد على الأصابح وهير ذلت من العادات غير الناضجة.
- أنهم أقبل قدرة على الانتقال من مفهوم أو قاعدة رياضية إلى غيرها من المفاهيم والقواعد.
  - إنهم أقل قدرة على حل الشكلات اللفظية والمجردة.
  - إن ذخيرة ما لديهم من الفاظ تستخدم في الرياضيات ضئيلة.
    - 7. إنهم أقل فهما وإدراكاً للعمليات اللازمة لحل المشكلات.
- حينما يواجهون بمشكلة يكونوا غير قادرين على حلها، واكشر ميلاً إلى تخمين أو إعطاء استجابات غير مالائمة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك عدد من الساحثين يقررون أن الأطفال المعوقين عقلياً يعانون من ضعف في قدراتهم الرياضية على النحو التالى:

- إنهم يلاقون صعوبة في حل الشكلات اللفظية والجردة أكثر من المشكلات الحسية.
- إنهم ياثقون صعوبة في عمليات الضرب والقسمة اكثر من عمليات الجمع والطرح.
  - 3. إن ما لديهم من مهارات رياضية تتميز بعدم النضيج.

# الم مبادئ تعليم القراءة 🕻

أما من حيث الدراسات الخاصة بطرق تدريس الرياضيات للأطفال الموقين عقلياً، فإن ما قامت به (هيلين كستلر)<sup>(1)</sup> يعتبر من أهم الدراسات في هذا الصدد، فقد قسمت هيئة من الأطفال الموقين عقلياً إلى ثلاث مجموعات، وقامت بتعليم كل مجموعة بطريقة معينة، وهذه الطرق الستخدمة هي:

- طريقة مزج مبادئ الرياضيات بالحياة التي يعيشها الطفل في مجتمعه (Socialized Mehtod) فيزود بمناشط وخبرات من واقع هذا المجتمع.
  - 2. الطريقة الحسية Sensorication
- 3. الطريقة اللفظية Verbalisation فيستخدم الوصف اللفظي كبديل للخبرة وقد وجدت أن الطريقة اللفظية هي أقل الطريق جدوى وفاعلية في تعليم الرياضيات للأطفال الموقين عقلياً، وفي تحسين قدراتهم على الانتباه وترابط الأفقكال، والفهم والحكم، أما افضل الطرق فقد كانت طريقة تطبيع مبادئ الرياضيات بالطابع الاجتماعي (Socialized Method) ثم الطريقة الحسية في بعض الحالات.

وباختصار يجب أن تختار بعناية مبادئ الرياضيات التي تدرس للأطفال المعوقين عقلياً، وهنا يجب أن تختار بعناية مبارين كبيرين: أما الاعتبار الأول، فهو ضرورة أن يتضمن تعليم رياضيات ؛ المعرفة، والمهارات والمساهيم ذات القيمة والمنفعة بالنسبة له في وقته الحاضر وفي حياته المستقبلة.

والاعتبار الثاني، هو أنه يجب أن تراعى الطرق الستخدمة نواحي العجر والقصور في قدرات الأطفال العوقين عقلينا وفيما لنبيهم من إمكانيات وقدرات خاصة.

Costello, Helen M., The Responses of Mentalty Retarded Children to Specialized Learning Expercinces in Aritimetic, Doctor Dissertation, Univ. of Pennsiyvania, Philiadephia, 2009.

## هر الفعل العامس كه

## أهداف تعليم الرياضيات للأطفال العوقان عقلياً:

- 1) تنمية، وههم، واستخدام ذخيرة الألفاظ الستعملة في الحساب.
  - تنمية المفاهيم والمهارات العددية.
  - 3) تنمية القدرة على تطبيق واستخدام المهارات المددية.
    - 4) تنمية القدرة على فهم مختلف وحدات القابيس.
      - تنمية القدرة على فهم الكسور.

#### ويمكن تحقيق هذه الأهداف عن طريق برنامج قائم على المبادئ التالية:

- أن ما يقدم من مفاهيم ومهارات يجب أن يتفق مع مدى قدرتهم هلى الفهم، وأن تكون قابلة للاستخدام في حياتهم اليومية.
- أن يقوم برنامج تعليم الرياضيات الأطفال المعوقين عقليا على أساس أن يعمل على زيادة المبادئ والمفاهيم الأساسية في الرياضيات، والعلاقات بين الأعداد والرموز.
- العمل على تخليص هذه الفئة من الأطفال من بعض العادات غير الناضجة، مثل العد على الأصابح.
- أن يتعلموا العد، السليم في مواقف ذات معنى بالنسبة الهم، حتى يمكن أن ينتقل أثر هذا التعلم إلى مواقف الحياة الواقعية.
- أن يخطط البرتامج بطريقة تساعد على تحسين قدرة هؤلاء الأطفال على القراءة والقهم.
  - وضع مستويات للتحصيل وفق إمكانيات هؤلاء الأطفال.
    - 7. التأسكيد على الدقة، ونقد الذات.
  - 8. الاهتمام بتعليمهم المهارات والمفاهيم الخاصة بالضرب والقسمة.
    - 9. تنمية المفاهيم والمسكات المتعلقة بالوقت وتوقع النتائج.
- التأكد من أي حقيقة أو عملية أو مهارة حسابية قد تعلمها هؤلاء الأطفال جيدا قبل الإنتقال إلى غيرها.

#### ﴿ وَمِادِيُّ الْمُأْتِينِ الْقُرَاعَةُ ﴾

- استخدام الممارسة والتكرارية تعليم الرياضيات حينمها يتطلب الموقف التعلمي ذلك.
- 12. استخدام طريقة التدريب الموزع أكثر من التدريب المركز في تعلم المهارات والمعرفة والمفاهيم الرياضية.

ومما تجدر ملاحظته أن أي برنامج لتعليم الرياضيات للأطفال المعوقين عقليا يجب أن يخطط بطريقية منظمة وينمو مع تطور ونمو هذه الفلة من الأطفال،

إن هذه البرامج يجب أن تنظم بحيث:

- تنمى لديهم المفاهيم الكمية.
- ريط تعليم المهارات الرياضية لمواقف الحياة الواقعية.
- تنمية كفايتهم على استخدام هذه المهارات وقلك المقاهيم في مواقف الحياة الواقعية.

# 8) بريّامج تعليم الرياضيات للأطفال العوقين مقليا:

وهيما بلي نتناول برنامجا مقترحا لتعليم الرياضيات ثهنه الفئة من الأطفال.

وينقسم هذا البرئامج إلى ثالاثة مستويات تطورية:

- تنمية المفاهيم الكتابية.
- 2. تعليم المهارات الرياضية في ضوء استخدامها في الحياة اليومية.
- تنمية قدرتهم على استخدام هذه المهارات وتلك الفاهيم في مواقف الحياة الواقعية.

# مر الفعل القامس أه تنمية الفاهيم الكمية:

إن بداية نمو الضاهيم الرياضية والكمية يحدث في مرحلة ما قبل المدرسة وفي الفترة الأولى من التحاقه بها .

إن هـوُلاء الأطفـال تـتراوح اهمـارهم الزمنيـة مـن شلات الى سـت سـنوات عِدْ مرحلة ما قبل المدرسة، ومن ست الى عشر سنوات عِدْ هصول الرحلة الأولى .

أما أعمارهم المقلية فتتراوح عادة بين سنتين إلى اربع سنوات ونصف ع مرحلة ما قبل الدرسة، ومن ثلاث إلى حواتي ست سنوات في فصول الرحلة الأولى.

وتتكون هذه المفاهيم الرياضية لدى الأطفال العوقين عقليا - وخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة - خلال أوجه النشاط اليومي ؛ فيظهرون حاجة كبيرة إلى التعرف على المفاهيم الرياضية مثل: الآن، حالا، كبير، صغير، بعيد، قريب، بجانب، فوق، تحت، وغير ذاك.

كذلتك يتعرفون على المقاهيم العندية الأولية، ويكونوا على وعي بأسماء الأعداد وما تشير إليه من كم.

ومع أنبه لا توجد مضروعات أو مناشط محددة تخطيط لتناكيب هنده المفاهيم وتنميتها، إلا أن المدرس الواع بحاجات هذه الفقة من الأطفال في مقدوره أن يستفيد من كثير من المواقف ألتي تساعد على تنمية هذه الفاهيم مثل اللعب، وحكاية المقصص، والتطلع إلى الصور، والرسم، والأكل، وغير ذلك.

ويمكن تعليم مضاهيم الكم، والحجم، والموضع عن طريق القيام بعمل مقارنات بين حجم الأطفال في الصف، والأشياء، والصور، والباني وغير ذلك.

كما يمكن أن تستخدم نفس هذه الوسائل لتنمية مضاهيم الطول والقصر.

### ﴿ وَبِلْدُونَ تَعْلِيمِ الْقُرَاءَةُ }

ويستطيع أن يتبح المرس للتلاميذ كثيرا من أوجه النشاط الأخرى، مثل المد بصوت مرتضع وفق نفمة إيقاعية.

ويهذه الطريقة وغيرها يصبح الطفل على معرفة بأسماء الأعداد والكميات عن طريق التكراو المنتمر في كثير من المواقف.

ومع نضح الأطفال وإدراكهم للمفاهيم الكمية الأولية، يمكن باستمرار تقديم مفاهيم أكثر تعقيدا وتقدما.

وإن ما يحتاج الأطفال إلى تعلمه في المرحلة الأولى هو العد، وقراءة وكتابة الأعداد، وعمليات الجمع البسيطة.

وهناك مواقف متعددة في الفصل المرسي يمكن أن تستغل في تلعيم الأعداد ثهؤلاء الأطفال، مثل إعداد العدد الطلوب من الكراس للصف، وإعداد زجاجات اللبن مع ضبط عددهما، وغير ذلك من آلوان النشاط.

ولكن يجب أن يكون كل نشاط يساعد الطفل على التعلم الأعداد ذا معنى بالنسبة له.

فمثلا إذا سئل طفل أن يعد عدد تلامية الفصل بدون سبب واضح، فإن هذا لن يتضمن دافعا كبيرا على التعلم، ولكن إذا كان الدافع الى القيام بهذا العد هو مثلا الإعداد لربطة أو لتوزيع بعض الكتب أو القصمص أو اللعب أو الحلوى، فإن التعلم في هذا المالة يكون مجديا.

#### الأ الغمل الفامس ال

### وفيما يلى تنكر بعض مزايا برامح النشاطه

- إن المفاهيم الرياضية تقدم لهؤلاء الأطفال في مواقف ذات معنى بالنسبة لهم.
- تـزودهم هـنه البرامج بفسرص عديدة لتنمية تلـك المفساهيم على كل المستويات، وهـنا مـن شـأنه أن يقابـل الحاجـات المختلفـة لهـنه الفئـة مـن الأطفال.
  - 3. تعمل على تنمية الميل الى التعلم.
- إن المشاهيم الحسابية لا تدرس ثهم وهي متعزلة عن غيرها من الشاهيم والخبرات، ولكن في سياق مشابه للطريقة التي يخبرونها في الحياة.

## (5 - 9) تنمية المهارات الرياضية:

وحينما يصل الى عمر عقلي يتراوح ما بين سبع إلى ثمان سنواته فإنه يجب ان يكون قادرا على التعرف على رموز الأعداد حتى رقم 100 وعلى كتابتها، وعدها وكذك يكون على معرفة تامة بالوقت، ويعمليات الجمع والطرح، وبالمقاييس والموازين الأساسية، وبأسماء الشهور وإيام الأسبوع، والتاريخ، واستخدام الكسر 1 + 2 يبقة.

وهيثما يصل إلى عمر عقلى يتراوح ما بين ثمان إلى تسع سنوات فإنه يجب أن يتعلم فهم قيمة النقود، وتكون ثه القدرة على تبادلها، وإن يستخدم الكسور 1+3، 1+4 ويقوم بعمليات الضرب والقسمة البسيطة.

وتكون بداية تعليم الأعداد للطفل على شكل آلي، فهو يستطيع أن يعد من -100 بدون أن يعرف على وجه الدقة ماذا تعنيه أسماء الأعداد.

### المانين تعليم القراءة كا

ويتبع خطوة العد الآلي، أن نعلم الطفل العد الترتبيبي ؛ همثلا يجب أن يتعلم ما هو العدد واحد قبل أن نواجه بالقدار الذي بمثله.

إنه يجب أن يعرف المسطلحات 1، 2، 3، وأولاً، وثانياً، وثاثثاً، وهكذا ؛ وما ترمز إليه هذه المسطلحات من عاطقات.

ويعد أن يدرك الطفل مفهوم العدد الترتيبي — ويكون هذا مصحوبا غالبا بتعلم العدد — فإنه من الضروري أن يتعلم العمليات الأربع الأساسية الأعداد وهي: الجمع والطرح والضرب والقسمة، وأهميتها في الحياة اليومية.

ومع تطور نمو الطفائ، تبقى العمليات الأساسية للأعداد كما هي، ولكن المشكلات تصبح اكثر صحوبة ؛ فيجب أن يتعلموا عمليات جمع من عمودين، وطريقة الاستعارة في عمليات الطرح، وعمليات ضرب وقسمة أكثر تقدما، وفهم واستخدام الأجرزاء والعلامات الكسرية ؛ وبكيف يقرا، ويفسس ويحل مشكلات رياضية مستخدما، الهارات العددية المتعلمة.

# استخدام المهارات الرياضية في الحياة اليومية:

يجب أن يضع مدرس التربية الخاصة بالأطفال الموقين عقليا في اعتباره أن هـ ولاء الأطفـال قبـل أن يتركـوا المدرسة ليشاركوا المجتمع في حيات، مليـه أن يزودهم بكل المهارات والمعارف الرياضية التي تؤهلهم لأن يكونوا أعضاء متجاويين مع مجتمعهم في حدود إمكانياتهم وقدراتهم، وبطريقة تحقـق لهم التواطـق مـع هـنا المجتمع.

وهــنا لــن يــآتي إلا عـن طريــق إتاحــة المديــد مــن القــرص أمــامهم لكــي يستخدموا المفاهيم الحسابية ـق مواقف عملية.

كذلك يجب أن يكون الرياضيات في هذه المرحلة المتقدمة من تعليم الأطفال الموقين عقليا، من ذلك النوع الذي يقابل حاجاتهم المهنية، أو بمعنى آخر،

### هر الفصل الفاهس يا◊

يجب إن تتبشى ميادئ الرياضيات التي تدرس لهم في هذه المرحلة مع نوع الحرف والمهن التي سيؤهلون لها، سواء كانوا بنين أم ينات ؛ فالبنين عليهم أن يستخدموا المهازات والمضاهم الرياضية من حيث اتصالها بالتدريب اليدوي لهم، وبالشؤون المتزلية، وفي دراسة المهن والحرف الواقعة في مجال اهتمامهم.

ولا شك أن هذا من شأته أن يوضح لهم الملاقات والارتباطات بين المهارات والمفاهيم الرياضية التي تعلموها وبين مواقف الحياة الواقعية، وينمي قدرتهم على القيام بتعميمات لها في المستقبل.

# (5 — 10) تَعلِيم الغَنون العملية الأطفال العوقين عقلياً :

#### الفنون الرفيمة:

تعتبر الفنون - كالمسيقى، والرسم، والتصوير - وسائل قوية للتعبير،
ولذا فإنه ليس لها حدود مرتبطة بالعمر، أو القدرات، أو الإمكانيات، وأنها ينبغي أن
تصبح لذلك جزءا متكاملا مم ألوان النشاط اليومي.

إن الفندون الرفيصة بارتباطها مع الموضوعات الأخرى في المنهج، تعطي خدمات لا تحصى في المنهج، تعطي خدمات لا تحصى في توضيح الأفكار والمعاني التي يحاول الأطفال أن يتصوروها ويعبروا عنها، ونتيجة لهذا، يجب أن يزودوا بالفرص والتشجيع المعقول لاستخدام الفنون كوسيلة للتمبير.

وإذا كان يمثل حقيقة بالنسبة لكل الأطفال، فإنه بالنسبة للأطفال المعوقين عقليا يحتل أهمية أكبر من حيث تخطيط المنهج لهم، وجعل هذه الفنون جزءا متكاملاً مع باقي مواد المنهج.

فهؤلاء الأطفال ضعاف. في فهم اللفظي والتميير اللفظي، ولكن عن طريق استخدام هذه الفنون، نستطيع ان نفتح امامهم أكثر من مجال للتمبير والفهم.

## ﴿ مِبادَوُ تَمَايِمِ القَراءَةُ ﴾

وفي هذا الصدد يقدر والن أنه ينبغي أن يعطى اهتمام كبير في مناهج التربية الخاصة بالأطفال العوقين عقليا الأشكال التدريب الحركي. ومن هنا تصبح الفنون ذات ضرورة بالفة في فصول التربية الخاصة.

إلا أنه ينبغي مراعاة ذلك اللبدأ التريوي الهام الذي ينادي بضرورة ربط هذه الفنون بغيرها من أوجه النشاط التي يتعلمها هؤلاء الأطفال، حتى تكون ذات معنى بالنسبة لهم.

ولما كان الأطفال الموقين عقليا لا يسمح ثهم تكويتهم العقلي والجسمي بالتركيز ثفترات طويلة من الوقت على عمل واحد : فإن مجالات الفنون العلمية من شأنها أن تعوض هذا القصور.

#### الفنون والأشغال العملية:

من الأمور المتعرف بها بين علماء التربية الخاصة أن الفنون والأشغال العملية تحتل مكانة كسرة في تربية الأطفال العوقين عقليا.

فلكل فرد يجب أن يكون على إلمام كاف يالمهارات الخاصة بالفنون الصناعية والأشغال المنزلية.

ولا شك أن برناسج المارات الصناعية والاقتصاد المنزلي تساعد الأطفال الموقين عقلياً على:

- تنمية عاداتهم، واتجاهاتهم، ومعارفهم اللازمة لهم من اجل توافقهم المهني والاقتصادي.
- تعلم كيفية التوافق مع التطورات الصناعية للمجتمع الحديث حسب إمكانيات كل فرد وقدراته.
  - ومساعدتهم على أن يصبحوا أعضاء إيجابيين في أسرهم.

#### ◊﴿ الغيمل المُأمِس ﴾

ومن أمثلة هذه الفضون: المستوعات الخشبية، والمعدنية، والأجهزة والأدوات المنزلية. واستخدام الوسائل الحديثة علا النظافة وضر ذلك.

وفيما يلي تتناول أنواع البرامج الخاصة بالفنون والأشفال العمليـ3 حسب وجهات نظر الدرسين فيها:

 يقوم بعض المدرسين بتنسيق ربط هذه الفنون والأشفال العملية مع مجالات المواد العراسية، فيقومون بتدريسها كجزء متكامل من الشروعات المدرسية،

ويهسنه الطريقسة تصسيح الفنسون والأشسفال العمليسة وظيفيسة. إنهسم يستخدمونها عِنَّا مواقف يتأكنون فيها من حاجة الطفل إليها.

وهذه الطريقة تعمل على إتاحة الفرص لتعلم الخضل الهذه الفئة من الأطفال، فهم يستخدمونها كوسيلة اخرى للتعبير، اما المدرس فيستخدمها كوسيلة فعالة لنقل الأفكار إليهم.

وهكذا فيان الدرسين الدنين يستخدمون الفنون والأشفال العملية يهده الطريقة: إنما يعملون على جعل الفاهيم والأفكار ذات معنى بالنسبة للطفل.

 يقوم بعض المرسين بتدريس هذه الفنون والأشفال العملية كفاية في حدر ذاتها.

وهذا النمط من التدريس يوجد غالبا في المنهج التقليدي، حيث يخصص معظم الوقت في القراءة، والكتابة، والحساب، والدراسات الاجتماعية، والمسيقى، والفن.

وية هذا النوع من البرامج لا يعطي اعتبارا كاف ليول الأطفال أو لعلاقة العمل الفني بمجالات الدراسة الأكاديمية.

## ◊﴿ مِبادِق تعليم القراءة ﴾

# وهناك نمط ثاثث من المسين يهتم أساسا بالنتاج النهائي.

فهم يحكمون على قيمة برنامج الفنون والأشغال العملية وفاعليته بكم وكيف المواد المنتجة التي تعرض في الفصل أو تباع في نهاية العام السراسي أو في احد المحلات التجارية.

ويهنده الطريقة لا قتاح للتلاميث إلا فرصة ضئيلة للتجريب، ومن شم لا يكتسبون إلا خبر ات ومهارات ضئيلة.

كذلك فإن ما سينتجه الطفل من مواد لا تثير اهتمامه وميوله.

ومن هذا يتضح أن النوع الأول من برامج الفنون والأشفال العملية هو الذي يساعد على تعليم هذه الفئة من الأطفال، ويكون أكثر جدوى وفاعلية في إكسابهم الخبرات والمهارات الفيدة.

# (5 - 11) مبادئ تعليم الفنون والأشفال العملية:

إن برامج الفتون يجب أن يكون جزءا متكاملا مع النفج، ومع الخبر ات التي بكسها للتلامين.

وهيما يلي نتناول أهم البادئ اثني يجب أن يعيها المُدرس في تدريسه لهذه الفنون والأشفال العملية:

1. إن المهارات المتعلقة بهذه الفنون والأشفال العملية يجب أن يتعلمها الأطفال يا مواقف وظيفية هادفة، مثل عمل معارض، وتزيين الفصول وزخرفتها، وإعداد الصور المختلفة المعبرة، والقيام بالتعبير بالرسم عن بعض المناشط والاهتمامات، والألعاب الرياضية وغيرها.

#### ﴿ القمل المامس ﴾

- 2. تستخدم هدند الفندون والأشغال كوسيلة للتعبير، مع العمل على ربطها باوجه النشاط المدرسي الأخرى مثل قيامهم بالتعبير عما يقرأونه من قصص او يشاهدونه بالرسم، او عمل نماذج من الصلصال، او على منضدة الرمل وغير ذلك.
- 3. يجب أن تستخدم الفشون والأشغال العملية كوسيلة لتحسين التناسق الحركي، فمثلا يعطي العمل اليدوي للطفل حافزا على أن يستخدم عضلاته ويحسن من تناسقه الحركي.
- ان تنبع هذه الفنون والأشغال من الطفل نفسه، وهذا من شأنه أن يحفظ الدافع على التعليم والسير في خطوات الشروع.

ولـ ذلك يجب أن تتبيح للطفل حريبة معقولة في اختيار أوجه النشاط المختلفة التي تتفق مع اهتماماته وميوثه.

وصلى سبيل المشال، حين يرغب الأطفال في عمل مخرن للفصل، يقوم الأطفال الندين يميل المشال، يقوم الأطفال الندين يميلون إلى الخط بكتابة اللافتات والمناوين المطلوبة، كما يقوم الأطفال الندين يميلون إلى الأعمال الخشبية بصناعة الرفوق، ويقوم آخرون بمملية الرخوف، والتنسيق، وغير ذلك.

 أن يتاح للأطفال فرص الشعور بالرضا عن أنفسهم عن طريق ما ينجزونه من أعمال.

ولا شحك أن هذا عامل هام في الصحة النفسية للفرد.

6. يجب أن يعمل برنامج الفنون والأشغال المملية على تحسين اتجاهات هؤلاء الأطفال هيجب أن يتيح الشرص أمامهم المهم قيمة التعاون، والمشاركة الاجتماعية وممارستها.

### ﴿ مِبادِيُ تَعَلِيمِ القراءة ﴾

كذلك يمكن تنمية اتجاه نقد النات عند هؤلاء الأطفال من طريق العمل اليدوى المجه.

فالطفل يجب أن يستعلم كيف يقيم جهوده لل حدود إمكانياته وقدراته وخبراته السابقة.

 أن تكون الثواد المستخدمة في الفنون والأشغال العملية من النوع الرخيص والسهل الاستخدام.

هَا لأطَّمَالُ البِطَيْفِي التَّعَلَّمُ أَقَلَ طُولًا ، وَأَثْقَلَ وَزَناً ، وَأَقَلَ تَنَاسَقاً ، وَلَكَن ليس بالدرجة التي تَستدعى اهتماماً زائداً ، أو تَتَطلب علاجاً خاصاً .

أما من الناحية الصحية، فنجد أن احتمال انتشار ضعف السمع وعيوب الكلام وسوء التغنية ومرض اللوزتين والغدد وعيوب الإبصار لدى الأطفال الطبيئي التعلم أكثر من الأطفال العاديين.

# (12-5) الشخصية والتكيف؛

يمتقد كثير من الناس أن بطيئي التعلم كمجموعة، ضعاف الشخصية، كما أنهم أقل تكيفاً من التلاميذ العاديين، ولكن لا يوجد من الأدلة ما يكفي لتأييد هذا الامتقاد.

وقد أجريت بعض البحوث القارئة درجة تكيف الأطفال العاديين والأطفال البطيشي التعلم، ثبت منها أن المجموعة الأخيرة اقل من الأفطال العاديين تكيفاً.

حكما قدام أحد الباحثين بدراسة تفصيلية قدارن فيها بين مجموعة من الأطفال التابهين، اتضح من نتائجها الأطفال التابهين، اتضح من نتائجها وجود اختلافات لها أهميتها الإحصائية، فقد انفرد بطيئو التعلم بصفات منها: عدم الثقية بالنفس، والاعتماد على الفير، والاحترام الزائد للغير، في حين أن الصفات التي

## هر الفعل الفايس كه

توحظت في الأطفال التابهين: القدرة على تكوين الأصدقاء؛ القيادة، الننافس، المخلق والإبجاع التركين المشاركة الوجدائية للأصدقاء؛ السيطرة؛ الثقة بالنفس؛ الخلق والإبجاع والابتكان حب الاستطلاع؛ الشجاعة الدفاع من النفس.

وقد كان الختلاف واضحاً بيناً في بعض الصفات، بيد انه كان معدوماً في صفات أخرى كالتملق والتعاون والأنانية والمدوان الجسماني والطاعة والمطف والعدوان اللفظي (السباب) والرغية في الاجتماع ومعارضة السلطة والكرم.

كذلك يلاحظ نقص القدرة على الانتباه بين الأطفال البطيلي التعلم عن العاديين.

كننك يختلف الأعفال البطيئو التعلم بدرجة كبيرة عن الأطفال العاديين في مجال السمات العقلية وخاصة ما يتصل منها بالإدراك السمعي والبصري.

ويظهر ضعف التلميذ على وجه الخصوص في العمليات العقلية المقدة مثل التعليل في التفكير، وليس من الغريب أن يحدث هذا، لأن التعليل يعتمد على النكاء وإدراك العلاقات.

# كيف ينظم التدريس للتالامين الطبيئي التعلم؟

هناك أربعة أسئلة تحتاج إلى إجابة:

- هل يوضع التلاميذ البطيئو التعلم في مجموعات منفصلة؟
- 2. هل يقسم التلاميذ البطياق التعلم على أساس السنوات الدراسية؟
  - 3. كيف ينظم النقل من سنة إلى أخرى؟
  - 4. كيف ينظم عمل المجموعات السراسية 9

#### الأ وبادئ تعليم القراعة كا

وترقيط الأسئلة الثلاثة الأولى ارتباطاً كبيراً، فهي تتعلق بنواحي مختلفة لشكلة واحدة، والعلاقة بين السؤال الأول والثاني واضحة، يقسم التلاميد في كل مدرسة إلى مجموعات أو سنوات دراسية على أساس محورين مختلفين، أحدهما دراسي — مثل المتقسيم إلى السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثانية، المنتذ الثانية وهكذا، أما المحور الثاني فهو أفقي، حيث تقسم كل سنة دراسية بطرق مختلفة، أحكثر شيوماً هو التقسيم إلى مجموعات: مجموعة سريعي التعلم ومجموعة متوسطي المتعلم ومجموعة متوسطي المتعلم ومجموعة بطيئي التعلم، ويعتبر التقسيم وإعادة التقسيم داخل الجموعة الأفقية، جزءاً عادياً من البرنامج اليومي للفصل النراسي، سواء أكان التقسيم من ناحية ومجموعات للشراءة ومجموعات للمائلة نواحي النشاط التي تنفذ في الفصل الدراسي، وتتكون مجموعات وميول الأفراد وطبيعة نواحي النشاط التي تنفذ في الفصل الدراسي، وتتكون هذه الجموعات وقت الحرجة كما أنها تحل إذا حققت الغرض منها، أما ما نقصده هنا فهو تنظيم ثابت لدرجة ما، بحيث توجد فيه مجموعات تضم تلاميذ الهم حاجات محدودة أو صفات لدرجة وشمل هذه الجموعات كل واحي عملهم.

والسؤال الأساسي: هل سيبقى التلاميد بطيثو التعلم في مجموعات ثابتة في مصول منفصلة؟ أم أنهم سيختلطون مع التلاميد الأخرين النين في نفس السن والحجم تقريباً على أساس وضعهم بطريقة عشوائية دون دراسة دقيقة، ولكن سواء وضع هؤلاء التلاميد في مجموعات منفصلة أم تم يوضعوا، فإن مشكلة توزيمهم لا تزال قائمة، والمشكل هي: ما أفضل طريقة للتقسيم على أساس المحور الرأسي، هل بقسهون على أساس المحور الرأسي، هل

# هل يوضع التلامين البطياق التعلم في مجموعات منفصلة (غرف الصادر)

هناك كثير من الأراء المؤيدة والأراء المارضة لفكرة المجموعات المنفصلة: إلا أن ذلك يختلف من مدرسة إلى أخرى، وقد اتضح ثنا أنه لا مجال لتنظيم مجموعة منفصلة لبطيش التعلم تكون متجانسة في أكثر من ناحية، ومع هذا

## الغصل الفامس 🎾

توجد بعض الميزات إذا استطعنا أن تكون مجموعة متجانسة في نواح أخرى غير السن، ولكن هل هذه الميزات أها أهميتها اللتي تجعلها تطفى على مساويً المجموعات المنفصلة؟ إننا لا يمكن أن نحكم على هذا إلا على أساس حقائق معينة في مواقف محددة.

إن مجرد الفصل دون إصادة تنظيم المنهج يكون قليل الفائدة بالنسبة للتلاميذ البطيقي التعلم، فالفصل أو العزل قد يسهل عمل المدرس إلى حد ما، وقد يحسن وضع بقية التلاميذ في المدرسة، ولكنه لن يستطيع أن يجعل حياة التلاميذ البطيقي التعلم أحرر يسرا، ومن فاحية أخرى فإن ترك التلاميذ البطيقي التعلم بيل المسلمية المنهدة الا يخفف عبشهم أو يهنع شعورهم بعدم التوافق أو يقلل من مشاعر النقص لديهم، بل قد يؤدي إلى تكوين انتجاهات عدائية ضد المجتع ما لم يكن المنهج الموضوع للمجموعة المدرولة مرناً ويتوافق مع حاجات التلاميذ وقدراتهم، وحتى إذا كنا المنهج مرناً فإنه سيوجد الكثير من مجالات القارنة بينهم وبين بيئتهم، مما يؤدي إلى حرج مشاعر التلاميذ وجعلهم يشحرون بالنقص وانعدام التوفق، وسوف يلحظ التلاميذ الأخرونها حتى إذا لم يلحظه المدرس، ومهما عمل من احتياطات بي الإعداد لأي توع من التنظيمين فإن كل خطة سوف تتضمن بعض المزايا وبعض العيوب.

وأخيرا فإن كل مدرسة عليها أن تتعرف موافها ككل، وتقرر بنفسها ما يجب عمله، مع تحديد الموقف وتقديره، ولا تزال توجد عدة أسفلة تثير الصعوبات المتعلقة باستخدام الفصل بين التلاميذ البطيئي التعلم وغيرهم، كما توجد أسئلة أخرى تثير الصعوبات الناشئة عن عدم العزل.

# (5 - 13) بعض أوجه الثقد التي توجه إلى سياسة العزل:

# السؤال الأول: هـل تحـول ميادئ الديمقراطيـة دون المـزل بـالرهم مـن الاعتبارات الأخرى؛

إن الإجابة من هذا السؤال بالإثبات أو النضي، تتوقف على مدى ما يمتقده المدرسون وأولياء الأمور، النين يمنيهم الأمر.

إن الديمقراطية في أحسن معانيها، تتضمن إتاحة الفرصة لكل هرد للوصول بقدراته وإمكانياته إلى أقصى درجة ممكنة، والتمتع بأفضل المعيزات التي يعده بها المجتمع لهذا الغرض، وما دام هذا هو معنى الديمقراطية، فلا يوجد اعتراض وجيه على التقسيم إلى مجموعات منفصلة، على شريطة أن يكون هذا التقسيم سزودا بالفرص المناسبة، والفرص المتكافئة ليس معناها فرصاً متماثلة لكل فرد، أو أن كل فرد عليه أن يفعل نفس الأشياء، لأن إرغام التلاميد البطيئي التعلم على محاولة عمل أشياء لا يستطيعون عملها يتنافى مع المبادئ الديمقراطية، ومثلنا في ذلك مثل من يرغم التلاميذ النابهين على تعلم أشياء يعرفونها تم قبل، أو أن يحرمهم من فرصة استخدام مواهبهم في مجالات كثيرة تكون مغلقة على التلاميذ البطيئي التعلم، ويجب إلا نتراجع عن استخدام أي طريقة تبدو ذات سند قوي، إذا كسان الأساس الوحيد لرفضها هو الفهم النظري الضيق للمجمدراطية.

## السؤال الثاني: هل من المكن عمل مجموعات منفصلة لو أربنا ذلك؟

إذا وضع التلاميذ البطيلو التعلم في مجموعات منفصلة، فإن هذا سيتيح لتجانساً أكبر بالنسبة لمسروعات المدرسة التي تعتمد على القدرة العقلية، وإذا رغينا في إيجاد تجانس معقول في السن، فيجب أن يكون في المدرسة عدد أكبر من التلامين في أي مجموعة مكونة على الساس السن، أما إذا كان تلاميذ المدرسة متماثلين بدرجة معقولة فإن بين كل خمسة تلاميذ نجد تلميذاً بطيئ التعلم، ولكي يكون لدينا عدد من بطيئي التعلم، في كل مجموعة يبلغ عددها 25 إلى 30 تلميذاً مثلاً،

# الفسل الفامس )٥

يجب ان يكون هناك على الأقل من 125 إلى 150 تلميناً في كل مجموعة متقاربة في السن، وعلى هذا فلكي يمكن عمل مجموعات متفصلة في مدرسة ابتدائية مدة الدراسة فيها ست سنوات، يجب أن يكون عدد تلاميد هذه المدرسة من 750 إلى 900 تلميد.

وهلى أية حال، فقد امتاد معظم المدرسين أن يدرسوا بالفعل لجموعات تختلف في الممرق حدود عامين حتى في المصول المختلطة، دون أن يجدوا صعوبة لتعلق بالسن، فإذا كان الأمر كناك، فلماذا لا يطبق هذا على مجموعة بطيلي التعلم أي يكون صدى الأختلاف في السن عامين، وإذا استطعا التخلص من التعقيدات غير الضرورية بالنسبة إلى السنوات الدراسية، فإن المجموعات المنفصلة ليطيلي المتعلم يمكن عملها في مدرسة صغيرة تحتوي على 400 إلى 500 تلمين، ومن المحتمل أن يكون مت هذا العدد هو الحد الأدنى لعمل مجموعات منفصلة في المدرسة بطريقة مجدية، لأنه إذا كانت المدرسة أصغر من هذا، فإن المجهودات التي تبدل لمتحقيق التجانس في القدرة، سوف تفقد قيمتها نتيجة ضرورة زيادة مدة تبدل لمتحقيق التجانس في القدرة، وليس التدريس لمجموعة متجانسة في الصرة وكنها غير متجانسة في السن وغير ولكنها غير متجانسة في السن، أسهل من التدريس لمجموعة متجانسة في السن وغير متجانسة في السن، أسهل من التدريس لمجموعة متجانسة في السن وغير متجانسة في الشرة.

ولا تصلح هذه الأعداد إذا كان تلاميد المدرسة يختلفون اختلافاً كبيراً فيما بينهم، فإذا كان معظم التلاميد من المتوسطين والنابهين مع عدد بسيط من المتلاميد البطيئي المتعلم، فقد يكون من الضروري في هذه الحالمة عمل فصل متوسط الحجم في المدرسة تجمع فيه المدرسة التلاميد البطيئي التعلم، وهذا يعني أن الفصل يجمع تلاميد من أعمار مختلفة، وهذا بالطبع غير مرفوب فيه ما لم تكن هناك ظروف شاذة تتطلبه.

### الأجامة تعليم القراعة كاه

# المرقال الثالث: هل من الضروري أن يوجد منرسون معنون للقيام بأعمال الجمومات النفصلة للتازمين البطنة، التعلم؟

لا شحك أن مدرس بطيعي التعلم يجب أن يكون معداً (عداداً انفعائياً وعقلياً، أي تكون لديد رضية بين البطيعي أي تكون لديد رضية بين المعمل الشاق، ومقتنعاً باهمية التدريس للتلاميد البطيعي التعلم، ويجب أن يكون قادراً على القيام بعمله على أساس الواقع، مقتنعاً بما يمكن أن يحققه منهم، دون أن يشعر أنه قد ضحى بمستويات الدراسية، ويجب أن يقبل على عمله مع التلاميد البطيعي التعلم، دون أن يشعر بأنه مرغم عليه بأمر الإدارة، أو أن يتن المحل تحديراً له.

## هل يقسم التلامين البطيلو التعلم إلى سنوات دراسية؟

من الواضح أننا لا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال إجابة صحيحة دون ان ناخذ في اعتبارنا موقف المدرسة ككل، إن من الصحوبة بمكان أن ننظم وندير مجرسة تحاول أن لتبح نظام التقسيم الرأسي، أي "حسب السنوات الدراسية " لبحض التالميذ، ونظاماً أخر للتالميذ الأخرين، ومن السهل بالطبع من الناحية الإدارية أن نستخدم طرقاً مختلفة في التقسيم على الحور الأفقى، وتكن يجب الا نفضل ما قد ينشأ من صعوبات أخرى، فالمدرسة تعمل كوحدة في تأثيرها في التلاميذ، فهناك قلة من التلاميذ يصلون إلى درجة من القباء بحيث لا يدركون السياسة التي توجه المدرسة ككل، كما أن قلة منهم تنصم لديهم القدرة على التساميذ بن الطرق المتعة.

وإن أي مشسروع لتقسيم التلاميث وتنظيم تقسمهم، سواء أكانوا بالله مجموعات مستقلة أم مختلطة، يجب إن يحقق ثلاثة مطالب:

- الملكب الأول: أن يحقق التقسيم تجانساً معقولاً ويضم عنداً ثابتاً من التلاميد المتالفين.
  - المطلب الثاني: أن ينظم الانتقال من سنة دراسية إلى أخرى في المدرسة.

### القمل الكامس كاه

المطلب الثالث: أن ينهي التلاميذ دراستهم الابتدائية في سن لا تتعدى الثالثة
عشرة أو الرابعة عشرة، تلك السن التي ينتقل فيها التلاميذ العاديون عادة،
إلى المرحلة التالية من التعليم.

ويالنمية للمطلب الأول فإن " تجانس " مجموعات التلاميذ لا يمكن أن يتحقق ما دمنا متمسكين بالفكرة الضيقة والتقليدية عن الصف الدراسي كأساس لمجموعات، وينتج عن كل المجهودات التي تبدال للتنظيم على أساس الصفوف الدراسية، اختلافات كبيرة في السن، ويف كل الموامل الأخرى المتعلقة به، ويمكننا أن نتقل الاختلافات مالمقولة في السن، والحجم، والنضج العام، إذا كان التقسيم إلى مجموعات حسب الصف الدراسي يحقق غرضه من التحصيل المرجو عن طريق عمل مجموعات من التلاميذ، ولسوء الحظ فإن التقسيم على هذا الأساس قلما يحقق هذا الخدرض، فكلما زاد الاختلاف بين مجموعة من التلاميذ في السن، والحجم، والنمو العام، زاد الاختلاف بين مجموعة من التلاميذ في السن،

ولهذه الأسباب ينادي الكثير من المربين بإهمال التقسيم إلى صفوف دراسية كلية، ويوصون بأن يعتمد تنظيم الصفوف وتنظيم العملية السراسية على أساس السن، ومهما كان مشروع التقسيم، فإنه يبدو من المناسب أن نحتفظ بتجانس معقول في السن بالنسبة الجموعات التلاميذ، وهذا الكلام يعتبر سليماً سواء أكان التلاميذ البطيف التعلم في مجموعات مستقلة أم لا، ويبدو أن عامل السن من أهضل العوامل التي تدل دلالة كلية على النمو، كما أنه يرتبط ارتباطاً كبيراً بالحاجات والميول والاستعدادات التي يتطلبها النشاط الجمعي أكثر من أي عامل أخر.

#### ٥﴿ وَبِالدُونَ لَا مِلْيُمِ اللَّهِ الدُّراءَةُ }٥

## كيف ننظم النقل من سنة دراسية إلى أخرى؟

قد نتساءل: إذا قسمنا التلاميد على أساس السن؛ لا على أساس الصف الدراسي، هكيث إذن يتم النقل من صف إلى آخر؟

لا شك أن النقل بالمنى الشائع الهذه الكلمة سيختفي، ولكن ستظل هناك ضرورة أخرى وقت لأخرى ففيحالة ضرورة أخرى وهي إعادة تنظيم مجموعات التلاميذ من وقت لأخرى ففيحالة المجموعات التي تكونت في بداية الحياة المرسية، على أساس من التجانس والتفاعل الموي، سواء أكان منفصلة أم مختلطة، يصبح التلاميذ أكثر اختلافاً كلما تقدموا في السن فقد يألف التلميذ جو مجموعة معينة عندما يكون في السابعة، ويفقد هذه الألفة، عندما يصبح في العاشرة أو الحادية عشرة من عمره، ويكون حينئذ في حاجة إلى نقله لمجموعة أقل أو أكبر قليلاً في العمر، أو إلى مجموعة متائلة ولكنها تختلف عن مجموعة في الميل والمزاج.

ويجري مثل هذا النقل حكلما دعت الطروق، ويلا ضجة بدلاً من أن يجري على فترات محددة، ليكون لاغرض منه حصول التلميد على افضل وضع اجتماعي، وتوفير مجموعة تتبع له أفضل مجال للعمل والتآلف، وفي المادة يكون التشابه في السن من أفضل العوامل التي تستخدم في هذا الصدد، ولكن هناك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار، فكثيراً ما يشعر التلميد بالألفة والأمن والتجانس وزيادة الرفية في المعمل إذا الضم إلى مجموعة تحوي أصدقاؤه خارج المدرسة، أو في المعلب، أو صديقة الذي يعجب له (أو المدرس الذي يشر إعجاده).

#### مر الغمل الغامس كه

# كيف ينظم عمل الجموعات في حجرة الدراسة؟

#### أسرة العيف:

يجب أن تنظم الحياة المدرسية للتلاميذ بوجه عام على أساس الجو الأسري، اي يجب أن تنظم الحياة المدرسية للتلاميذ بوجه عام على أساس الجو الأسري، اي نيسيم التلاميذ في المدرسة، فيهما والويعيشوا مما ويكون الديهم حجرة للنشاطة، بزاولون فيها الكثير من نشاطهم، بالإضافة إلى حجرات الاري يذهبون إليها لأغراض خاصة، وقد يهارس التلاميذ معظم خبر اتهم خارج نطاق المدرسة، ولكن حجرة الدراسة هي المكان الذي يعيشون فيه وقوجد به حاجياتهم، وعلى هذا يجب أن تكون حجرة جذابة، على الأقل مثل حجرات التلاميذ الأخرين، وتكون نظيفة، مضيئة، دافئة، وحسنة التنظيم، ويجب أن تكون واسعة بدرجة لا تزدجم فيها مقاعدهم، مع توفير مكان إضابة لمؤلف العمل والأجهزة والنماذج والمعارض والأزهار واللعب، وأماكن للكتب، ومكان لصفظ الأشياء، وكذلك المدات الأخرى التي عادة ما توجد في كل مدرسة تتوافر فيها أوجه النشاط المختلفة، كما يجب أن تزود بالله للسينما وهانوس للعرض، مع هاشة مناسبة وصالة للعرض، كما يجب أن ترود بالله مناك منباع في الحجرة وبيانو إن إمكن، أو على الأقل مكان له إذا أحضر من الخارج، وجملة القول يجب أن تزود مدرسة البطيئي التعلم بأفضل حجرة وإفضل المدات التي يمكن أن تعين التلاميذ، وثير شغفهم، وتحبب المدرسة إلى قلويهم.

ويجب أن يكون هناك مخرس مسؤول طوال الوقت الإشراف على هذه المحجرة وعلى التلاميد، وليس من الضروري أن يوكل الإشراف إلى المدرس أو أن يكون هو الشخص التوحيد الذي يتصل به التلاميد، غير أنه يجب أن يكون هو الشخص السؤول الذي يوجه المجموعة ويقوم بتخطيط نواحي العمل الخاصة بها، الشخص السؤول الذي يوجه المجموعة ويقوم بتخطيط نواحي العمل الخاصة المجموعة، وكما يجب أن يعمل كل المختصين تحت الإشراف المباشر المدرس هذه المجموعة، ويعملوا وفقاً للخطط التي صممها قبل ذلك، فالتعليم الخاص الذي يعتمد على خط عل خاصة غير متوافقة لا مكان له في برامج التلاميد البطيئي التعلم، خط عل تكاريد ألى ذلك فإن عند المختصين الذين يعملون مع التلاميد يجب أن يكون في

#### مرامع تعليم القراعة كه

حدود برنامج مناسب ومن الأفضل للدرس الفصل أن يقوم بمعظم التوجيب والتعليم، حتى ولو لم يكن خبيراً في بعض النواحي، فإن ذلك أفضل من أن ينقل التلامين إلى مدرسين متعددين يختلفون في النواحي العقلية والانفعائية، فالثبات والاستمرار في العلاقة بين التلميذ والمدرس، لا بد من وجودهما بدرجة كبيرة لكل التلاميذ في سن المدرسة الابتدائية، وبخاصة للتلاميذ البطيئي التعلم.

#### الاشتراك في تواحى النشاط السرسي:

يجب أن يعتبر التلاميذ البطيئو التعلم جزءاً من سكل، كأي مجموعة أخرى في المستقلة، ويجب أن يتشكروا أخرى في المستقلة، ويجب أن يتشكروا يحمد المدرسة واجتماعاتها، وفي تحرير الصحف المدرسية والجرائاء، ودوريات الحراسة، والألعاب الرياضية، والمسكرات، وما إلى ذلك، ويكون ذلك تبعاً لميولهم وقد المراسة، والألعاب الرياضية، والمسكرات، وما إلى ذلك، ويكون ذلك تبعاً لميولهم وقد المراسة، وبتميل بحض المدارس إلى إهمال التلاميذ البطيئي التعلم أو تحد من نشاطهم ومشاركتهم، وهي في ذلك تفترض أن الاشتراك يجب أن يقتصر على التلاميذ المتفوقين في التحصيل الدراسي، وكثيراً ما يحرم التلاميذ البيطئو التعلم من أن يمارسوا هذا التشاط على وجه أكمل، ولهذا يجب أن يكون المقياس الوحيد للاهتراك في دواحي النشاط المسي هو ميل التلاميذ، ومدى ما يبذئونه من جهد مخلص يتفق مع قدراتهم، فإذا كان من المتقد أن مجلة المدرسة تناسب التلاميذ الطبيئي التعلم، لا بالنسبة لمودة المجلة، ولذي بالنسبة لم تحديد من أربي التلاميذ.

## الاستنتاجات:

إنه من المعمب علينا أن نجيب عن الأسفلة التي تتصل بتنظيم التدريس لبطيئي التعلم إجابة لا لبس فيها، ذلك أن الإجابة الصحيحة تعتمد إلى حد كبير على الوضع الخاص لكل معرسة، فالتنظيمات التي تناسب معرسة ما قدلا تناسب معرسة أخرى ثها ظروفها الخاصة للختلفة.

#### هر الشمل الكامس كاه

وتتعرض فلسقة فصل التلاميد البطيئي التعلم الكثير من العيوبه ولذلك يجب الا يلجأ إلا في حالة تتعدر فيها مواجهة حاجات التلاميد البطيئي التعلم في الفصول العاديث ومهما يكن الأصربالنسبة لسياسة عزل التلاميد أو عدم عزلهم، فإنه يجب أن نضع في اعتبارنا مشكلة نقل التلاميد البطيئي التعلم فليس من الضروري إجبارهم على الوصول إلى مستوى تحصيلي أعلى، لا يتفق مع إمكانياتهم، عكما أننا في الوقت ذاته يجب آلا نحول بينهم وبين الانتقال عندما يصلون إلى المستوى الذي نتوقعه منهم، ومن المستول إلى المستوى المقول عن طريق حجرة الدراسة التي تكفل فهم الراحة المطلوبة، والإشراف الدائم، والاهتمام المستمى من جانب مدرس الفصل، مع توفير الوسائل المينة والمشوقة، فإذا كان عنان هذا أمرأ ما أبالنسبة المتلاميذ العادين، إلا أنه يعتبر في الرتبة الأولى بالنسبة المتلاميذ العطيئي التعلي.

## (5 – 14) خسائس وحاجات التلامية البطيئي التعلم:

#### • الصحة:

إن مشاكل الصحة تعد من الأسس القوية في ضرورة فهم هذا النوع من التلاميد، فالمطروف الصحية والعناية الأبوية، والقدرة على إمدادهم بالرعاية الطبية اللازمة قد تكون غير كافية ولذلك فعلى المرسة أن تعالج ما استطاعت الأمراض الجسمية، هذا إلى جانب الاهتمام بنواحي النشاط التي تؤدي إلى النمو الجسمي السليم، بالنسبة للتلاميذ البطيئي التعلم والتلاميذ العاديين وبالإضافة إلى تحسين عادات التلميذ الصحية، لا بد من تدريبه على العناية بنفسه، ثم كيفية ومكان الحصول على العناية الطبية.

وللمسحة الفنسية أهميتها أيضاً، فالتلميذ البطيء التعلم عادة ما يكون قد مربخبرات سيئة تتيجة فشله في تحقيق ما كان يتوقع منه، وعلى هذا فمشكلة صحته النفسية يجب أن توثيها المرسة عناية خاصة.

#### • المنة:

ليس من مسؤولية المدرسة الابتدائية الساساً أن تعطي تدريباً مهنياً خاصاً، ومع ذلت فيان من واجبها أن تنمي باستمرزا معظم الالتجاهات المامة والمادات الخاصة بالكفاية المهنية والقدرة على التفوق في عمل منا، مثل العمل الكامل والنظافة، والتحفق والرفقة في تقبل الأوامر من الأشخاص السؤولين وتنفيذها، وأن يتعدى التعليمات المحددة إذا منا دعت الظروف والقدرة على التعامل مع الناس شخصياً، وملى العمل معهم.

#### البيت والأسرة:

يزود التلميذ عادة بمزيد من التدريب على حياة الأسرة والبيت بطريقة غير مباشرة، ويحدث ذلك عندما يتكيف الطفل القتضيات الحياة في الأسرة، فهو ينمي عادات النظافة

وحسن التصرف كما يبدأ في تكوين الشعور بالمسؤولية، ويحدث ذلك عند القيام بأي عمل في حجرة الدراسة -أيضاً - حينما يعمل بشكل تعاوني سع بقية أفراد المجموعة.

وعلى ذلك فإن التدريب المباشر لا يقل أهمية عن التدريب غير المباشر، لأن كثيراً من التلاميد في المدرسة عادة ما يأتون من منازل ضعيفة المستوى من حيث إدارة المنزل، وبالتالي تكون ضعيفة — أيضاً — في تنمية المهارات الخاصة بدلك لدى أبنائها، سواء منهم البنين أو البنات، ولدلك فإن تنمية مثل هذه الاتجاهات: كالمناية بالمنزل وتنظيمه وإعداد ميزانيته، تعتبر أمراً أساسياً بالنسبة تحاضر الأطفال ومستقبلهم.

#### القسل النامس كاه

#### نموالشخصية:

وبالنسبة لنمو الشخصية، فينحن لا تميل إلى تأكيب اهمية القرارة والنسبة لنمو الشخصية، فينحن لا تميل إلى تأكيب اهمية القرارة والنواحي الثقافية المتشابهة، واعتبارها وسائل تصلح وحدها لتمضية وقت الفراغ وتنمية العقل، إن المفالاة في تأكيد مثل هذه الجوانب وإهمال الجوانب الأخرى التي تساعد على نمو الشخصية، تجعل التلميذ البطني التعلم يلجأ إلى اتباع الطريقة الأسهان، وتجعله يقضي وقت فراعفه في نشاط لا يهدف نشيء، أو تجعل من اتباع الوسائل السابقة وسبلة لمجرد تمضية للوقت دون هدف معين، وعلاوة على ذلك يجب أن نذكر أن المستوى الاقتصادي لأسرة التلميذ البطني التعلم، قد لا تهيئ له الفرص والوسائل الضرورية التي تساعده على نمو شخصيته بشكل ناضع، إذ أنه في مثل هذه الحالات يتحصر نشاط الطفل في العب مع الأطفال الأخرين الذين يكونون في مثل هذه الحالات يتحصد نشاط النطف لا يتطلب مهارة عقلية كبيرة، وإحياناً يحصل الطفل على متعة من السينما والراديو والتليغزيون.

وينبغي أن تعمل المدرسة على ملء حياة التلميذ البطيء التعلم بالوسائل المعينة وبالجو المناسب خلال تنمية قدراته الخلاقة التي تعتمد على النشاط اليدوي، وفي هذا المجال قد يتساوى الطفل البطيء التعلم، أو يفوق الطفل متوسط النكاء.

ويجب أن تمكن المدرسة التلميد البطيء التعلم من تعرف مصادر تنمية الشخصية ومصادر التسلية المختلفة، التي تتيحها البيئة، كما يجب أن تشجع التنميذ وتساعده على فهم وتدوق الفنون الجميلة والعملية والمسيقى، ويستطيع المثير من التلاميذ البطيئي التلمم اكتساب مهارة في أكثر من ناحية، كما يمكن أن يتعلم معظمهم كيفية تدوق الفن، ويستطيع كثيرة مثهم التفوق في مهارة أو الثنين من هذه الهارات لدرجة تدعو للتقدير والإعجاب،

#### (5 -- 15) الكفاية الاجتماعية:

يوجه المجتمع النعيمة راطي اهتمام التلميد البطيء التعلم إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المهتدئ كما يوجه نفس الاهتمام إلى المواطنين النين يكونون أوفر حظاً من الناحية العقلية، ولما كان التلميذ البطيء التعلم لا يستطيع يكونون أوفر حظاً من الناحية العقلية، ولما كان التلميذ البطيء التعلم لا يستطيع أن يواصل التعليم الرسمي أكثر من الحد الأدنى المقرن ولما كان من المحتمل الا يبيدل مجهوبة "فيما بعد " لمواصلة التعليم، فإنه يجب أن يؤود التلميذ البطيء التعلم بمعلومات عن طبيعة العلاقات الاجتماعية والحكومية قبل أن يترك المدرسة، ويبتم ذلك خلال مناقشة الأمور التي يألفها، ويجب أن يمرك مسؤولياته نصو المحكومة ومسؤوليات الحكومة نصوه، حتى يصبح مواطناً صالحاً مخلصاً إيجابياً يعطي للقانون والنظام حظهما من الاحترام وبالإضافة إلى ذلك فإنه ما دام سيكون بينه وبين الآخرين علاقات مائية وإخرى اقتصادية فإنه يجب علينا أن ننمي لديه قداً من الكفاية في هذا المجال، وقبل أن يترك المرسة يجب أن يفهم طبيعة لديا بساعة الإساسية البسيطة، ومث هذه المحرفة لا يمكن أن تكون إلا عن طريق المارسة المستقرة لهذه الأمور خلال السنوات المعرفية.

## المهارات والقنوات الأساسية

بغض النظر عن المستوى العقلي فإنه يوجد عدد من الهارات والقدرات تحتاج إلى تنهية مطردة لكل طفل خلال خيراته العرسية.

فيجي أن ننمي القدرة على القراءة -- على الأقل -- إلى مستوى يسمح للتلميذ أن يقرأ ويفهم الصحف، والمجلات المألوفة، والكتب البسيطة، ولا بد أيضاً من تنمية كيفية استخدام اللغة شفهياً وتحريريا، إلى مستوى يسمح بالاشتراك في مناقشة بسيطة، أو كتابة خطابات بسيطة، أو تجهيز بمض الاستمارات والتقارير المطلوبة في الأعمال والصناعة، كما يجب أن يجيد العمليات الحسابية البسيطة التي تتطلبها الحياة اليومية.

#### هُ القصل القامس كه

#### الخبرات اثنى يتناولها النهجء

لأجل أن يكون التعلم بصفة خاصة، لدى هؤلاء التلاميذ واضحاً ومحداً وواقعياً فلا بد أن يكون المنعج تابعاً من البيشة ويـزاول التلميذ النشاط بكامل عويته، ذلك النشاط الذي تجب ممارسته في جوه الطبيعي، ويعبر فيه عن ميله الحقيق ويقابل شخصيات حقيقة في مجال البيئة المأثوفة لعيه، فإذا فكرنا في التيام برحلة لملاحظة ودراسة النواحي الجغرافية في البيشة، أو زيارة مصنع من المسانع، أو تتبع نشاط فئة معينة في البيئة، فلا بد أن تكون هذه الرحلة هادفة وأن تحقق غرضاً لدى التلميذ، كما أن القيام بهذه الرحلة هادفة وأن تحقق غرضاً

احتكاكاً بمجا الالنشاط الخارجي، وأكثر اكتساباً للخبرة من أن يحي مثل هذه الخبرات في عالم الكتب والصور والخيال.

## برامح النشاط في منهج التلاميد:

إن بسرامج النشاط في منهج التلاميث البطيئي الستعلم، يجب إن تكون محسوسة، أكثر مما يلزم بالنسبة للتلاميث العاديين، وعلى أية حال، فإنه توجد قاعدتان هامتان تطرق التدريس للتلاميث البطيئي التعلم، القاعدة الأولى هي: أن الخبرة يجب أن تتمركز حول أشياء واضحة ملموسة، والقاعدة الثانية هي: أن الخبرة يجب أن تتون مباشرة.

#### الخبرات يجب أن تتمركز حول أشياء واضحة وملومسة:

القاعدة الأولى الهامة هي: بناء خيرات التلميذ حول أو على أساس أهياء وممليات ونواحي نشاط واقعية، وحقيقية، وتكون ظاهرة في بيئة التلميذ بمكن رؤيتها وسماعها ولسها وتنوقها أو شمها، وتمتمد على أساس حسي إدراكي أكثر من اعتمادها على الفهم، فمثلاً القطارات وسيارات الأوتوبيس والطائرات والقوارب كالمها، شمية، ومن الطواهر المحسوسة، ويمكن أن يحسها ويدركها كل

#### الأ مهامي تعليم القراءة كه

تلمين، فالدراسة التي تبدأ بالطائرات والقطارات وسيارات الأوتوبيس والقوارب، أي الأشياء التي يمكن إدراكها في الحال، ومعرفة كيف تسير، وكيف تعلم، والفرض منها، وما هابه ذلك — سوف تكون ذات معنى بالنسبة للتلاميذ البطيفي التعلم، أما دراسة وسائل الانتقال بطريقة مجردة (غير ملموسة) قإنها تكون عديمة الفائدة وبخاصة إذا كانت بعض هذه الوسائل غير موجودة في بيئة التلميذ.

## (5 – 16) مصادر وأمثنة لنقط ارتكاز مناسبة للنشاط:

سنمرض الأن بمض الأمثلة للنقط ارتكاز تبدو واضحة ومحسوسة، هذه الأمثلة لأملكن واشخاص في البيئة، يمكن أن يوجد ثدى التلامية ميل إليها:

## 1) مخزن قريب ثلتجارة وما يحتويه من بضائع:

يمكن أن يتضمن النشاط زيارات إلى ذلك المخزن، وإلى مخازن بيع الجملة التي تزوده، هذا ويستطيع التلاميذ عمل نموذج لخزن حقيق في الصف حيث تمارس نواحى النشاط اللغوية والحسابية المتضمنة في الإدارة والبيع والإعلان وغير ذلك.

## رجل البريد وعمله:

"مكتب البريد وكيف يسلم البريد"

توزيع البريد في المدينة طريقة العمل في مكتب البريد، دراسة خريطة المدينة، وتبين بعض المتاوين عليها، أين تنهب الرسائل التي ترد إلى مكتب البريد؟ وسائل نقلها: البواخر، القطارات، الطائرات، طريقة كتابة الرسائل وعنونتها، وارسائها، تاريخ خلمة البريد والطوابع، واستخدام العربات التي تجرها الخيل في نقل البريد وغير ذات

#### الفسل الخامس كاه

ويمكن أن يتضمن النشاط، رحلة إلى مكتب البريد، كما بمكن تكوين مكتب بريد في مجرة الدراسة يستغل كمركز بريد في المدرسة، ويمكن إرسال خطابات الأطراد آخرين في مدرسة أخرى على أساس التبادل، وجمع الطوابع.

## رجل الشرطة والأمن (قسم الشرطة وقسم الرور):

عمل رجل الشرطة، وعمل قسم الشرطة وضرورتهما، الأمن، وخاصة امن المرور، وإشارات المرور والقوائين، ماذا يحدث في محكمة المرور، ثم أي توع آخر من المحاكم، ويرسل هذا بالبريد بالتبادل مع تلامية مدرسة أخرى.

ويمكن أن يتضمن النشاط زيارات لرجال الشرطة، أو دعوة رجال الشرطة نزيارة المدرسة، ورحلات إلى أقسام الشرطة أو مراكزها، وقراءة بعض القوادين.

# 4) طبيب وعيادته (مستشفى وما يحدث بداخله):

دراسة للنواحي الصحية مبنية على دراسة عمل الطبيب أو الستشفى، لماذا يضطر الناس للنهاب إلى الطبيب، وكيف يحافظون على صحتهم دون النهاب للطبيب؛ القصص الجسمي، وفحوص العين والعناية بها، طبيب الأسنان، العناية بالأنسان، بعض الأفكار عن حكيفية علاج الناس بوساطة الأطباء وفي الستشفيات، المحدة العامة، العيادات، الخرافات، ونمو العرفة الطبية، الأويئة.

ويمكن أن يتضمن النشاط زيارات الكتب طبيب ومستشفى.

ومن المكن أن يتركز النشاط حول مطار محلي، ونماذج للطائرات صنعت في الفصل، وخرائط ومواعيد السفر، والنشرات الوصفية التي تصدرها شركات الطيران، والتي تصف الخطوم والبلاد التي تصل إليها.

## الأربادن تعليم القراءة كا

# 5) الزرعة، مزارع مختلفة، شكل الزرعة، وعمل الناس بها:

الحياة اليومية في مزرعة، ومنتجات الأزرعة، حيوانات الأزرعة، أطفال المُزرعة، الفرق بين حياة المزرعة وحياة المدينة، أسرة المزرعة كوحدة متعاونة.

#### يجب أن تكون الخيرات مباهرة بدرجة أكير:

إن القاعدة الثانية تضمان الفائدة هي أن نجعل الخبرات مباشرة، وأن نزيد من الاعتماد على الملاحظة والعرض والرحلات والأقلام والصور، وأن يقل الاعتماد على (الكلام المكتوب والكلام المسموع) كمصادر الخبرات الملائمية، إن المعرفة المباشرة للبيئة والتي تكتسب عن طريق الإبصار والسمع والأبدي تعتبر أساسية بالنسبة للتلميذ البطيء التعلم.

## الهراهع

#### الراجع العربية:

- الأغيري: عبد الصمد، عبد الوضاب، فريدة، 1966، مترجم، ارشاد الأباء ذوي
   الأطفال غير العاديين، دار النشر والطابع جامعة اللك سعود.
- الخطيب جمال الحنيدي، متى، 2005 الطبعة الثانية، مكتبة دار الفكر
   للنشر، عفان الأردن.
- السيد، محمد، 2004، التخلف المقلي في محيط الأسرة المكتبة المصرية للطباعة والنشر.
- العزة، سعيد، 2000، الإرشاد الأسري، نظرياته واساليبه العلاجية، الطبعة
   الأولى، مكتبة دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
- يحيى، خوثة، 2008، إرشاد آسر ذوي الاحتياجات الخاصة، الطبعة الثانية، دار
   الفكر، عمان.
- ليدون، وليام، باكجرو، لوريتا (1990م) تنمية المفاهيم عند الأطفال المعوقين
   بصرياً، ترجمة عبد الففار الدماطي، مطابع جامعة اللك سعود، الرياض،
   المملكة العربية السعودية.
- هيل، إيقان، بوتمان بيورفيم (423 أها) التكيف وتقنيات الحركة لمذوي
   الإعاقات البصرية، ترجمة المركز المشترك لبحوث الأطراف الاصطناعية
   والأجهزة التعويضية ويرامج تأهيل المحوقين، المركة المربية
   السعودية.
- سيسالم، كمال (1988م) المعوقين بعسرياً خصائصتهم ومشاهجهم، مكتبة
   الصفحات النهية، الرياض، الملكة العربية السعودية.
  - الحديدي، منى (2002) مقدمة في الإعاقة البصرية، دار الفكر، عمان، الأردن.
- خضير، محمد، البيلاوي، إيهاب (1424هـ) الماقون بصرياً، أكاديمية التربية الخاصة، الرياض، الملكة العربية السعودية.

#### المراجع گاه

- الروسان، فاروق (2001) سيكولوجية الأطفال غير العاديين (مقدمة في التربية الخاصة)، الطبعة الخامسة، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.
- السداهري، مسالح (2005)، سيكولوجية رعايسة الموهدويين المتميزين وذوي
   الاحتياجات الخاصة الطبعة الأولى، دار واقل للنشر، عمان.
- القمش، الإمام (2005)، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الطبعة الأولى،
   مؤسسة الطريق للنشر، عمان.
- الروسان شاروق (1994)، رعاية ذوي الحاجات الخاصة، منشورات جامعة
   القدس المفتوحة، عمان الأردن.
- الزريضات، إبراهيم (2003)، الإعاقة السممية، الطبعة الأولى، داروائل للنشر والتوزيع، عمان.
- عبد الرحيم، عبد المجيد (1996)، تنمية الأطفال المعاقين، الطبعة الأولى، دار غريب للطياعة والنشر والتوزيع، القاهرة.
- القريوتي، يوسفه السرطاوي عبد العزيز، الصمادي، جميل (1995)، المدخل
   إلى التربية الخاصة، مكتبة الفلاح، العين، الإمارات العربية المتحدة.
- القمش، مصطفى (2000)، الإعاقة السمعية واضطرابات النطق والكلام،
   الطبعة الأولى، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.
  - المطيري، محمد (1989)، الجسم البشري، مؤسسة الرسالة، بيروت،
- القريبوتي، يوسف (1990)، الإعاقة بين الوقاية والتأهيل، مركز البحوث والتطوير والخدمات التربوية والنفسية، جامعة الإمارات – العن.
- الداهري، صالح حسن (2005)، سيكولوجية رعاية الموهويين والمتميزين وذوي
   الاحتياجات الخاصة "الأساليب والنظريات"، عمان، دار واثل للنشر، دار التعلم
   للنشر والتوزيع.
- عبد العزیز، سعید (2005)، ارشاد ذوی الاحتیاجات الخاصة، عمان، دار الثقافة ثلنشر.
  - يحيى، خولة أحمد (2003)، الإعاقة المقلية، عمان، دار وائل ثلنشر.

## ﴿ المراجع ۖ ﴾

- الداهري، صالح حسن (2005)، سيكولوجية رعابة الموهوبين والمتميزين وذوي
   الاحتياجات الخاصة " الأصاليب والنظريات " عمان دار واثل للنشر.
- الظاهر، قحطان أحمد (2005)، مدخل إلى التربية الخاصة، عمان داروائل
   للنشر.
- عبد العزيز؛ عيد (2005)، إرشاد ذوي الاحتياجات الخاصة، عمان، دار الثقافة
   للنشر.
- يحيئ، خولة أحمد (2003)، إرشاد أسر ذوي الحاجات الخاصة، عمان، دار الفكر
   للطباعة والنشر.
- هلهان وكوفمان (2008)، سيكولوجية الأطفال غير العاديين وتعليمهم،
   (ترجمة: عادل عبد الله)، عمان، دار الفكر للنشر.

- www.st-talka.org
- www.aljobran.net
- www.vb.dca.org.sa
- www.gulfkids.com
- www.moeforum.net
- www.alsa3a.net
- · www.asu.shams.edu.eg
- www.vb.ozq8.com
- Baily, Ann Binghmo & Smith, Stephen (2000), Intervention In School And Clinic, vol 3, Issue 5, pp 294-297.
- Havens, C. (2005), Becoming a resilient family: child disability and the family system.
- Jones, J. & Passy, J. 2005, Family adaptation, coping and resources: parents of children with developmental disabilities and behavior problems. Journal on developmental disabilities.
- Kimberly M. Ho & Margaret K. Keily, (2003), The Family Journal: Dealing With Denial: A System Approach for Family Professionals Working With Parents Of Individuals With Multiple Disabilities. Vol 11, No 3, PP 239-247, July 2003.
- Robert, Richard L & Baumerger, Julie P, 1999, T. R. E. A.
   T. A. Model for Constructing Counseling An Objectives For Students With Special Needs. Intervention In School And Clinic. Vol 34, Issue 4, PP 239-245.
- Hallahan. D. & Kauffman. J. (1994) Exceptional children, Introduction To Special Education, Allyn & Bacon: Boston.
- Kirk, S. A. & Gallagher, J. J. (1982). Educating exceptional children. (2<sup>nd</sup>, ed) Houghton Mifflin company: Boston.

## ﴿ أَلْمِرَاجِمُ ﴾

- Lerner, J. (2000) Learning Disabilities: Theories, Diagnosis, & Teaching Strategies, Houghton Mifflin: Boston.
- Stach, B. (1998). Clinical Audiology, Singular Publishing group Inc: San Diego.
- Yellin, M. & Roland, P. (1997). Special auditory / vestibular testing. In: Roland et. al. (eds) Hearing Loss, Thieme: New York.
- Moores, D. (2002). Educating the deaf. Psychology, Principles, and practices. (2<sup>nd</sup> ed). Boston. Houghto Mifflin Company.
- Hallahan, O. & Kauffman, J. (1991) Exceptional Children: Introduction to special education (5<sup>th</sup> ed). Prentice – Hall Inc.
- Veron, M. & Andrews, J. (2000). The Psychology.





# <mark>تليات</mark> الإرشاد النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم











الأربن - عمان - وسط الباد - ش لللك مسين - مجمع الفحيص التجاري مانف: 96264646208 فاكس: 96264646208

الأربن - عمان - مرج الحمام - شارع الكنيسة - مقابل كلنية النفسس هاتف: 96265713906 فاكس: 96265713906 جوال: 00962-797896091

info@al-esar.com - www.al-esar.com